الذكتورُمُضِطِفَى غالِبٌ











الحركات الباطنية في الاملام





## الذكتورُمُصيطغى غالِبٌ

# الحركات الباطنية في الاسلام

دار الأنكلس الطباعة والنشار والتوزيع



#### جميع الحقوق محفوظة للناشر بيروت



للطباعة والنشر والتوزيع



### مقترمة

ير الانسان اليوم في مرحسلة تقدم نحو المعرفة تحوره من الأساطير والحرافات والأوهام المضللة ، وتهيب به نحو الواقعية المجردة ، وتقرب الى اقيامه الحقيقة المنزمة .

لذا رأينا بأن الواجب العلمي يحتم علينا أن نضع بين يسدي انسان هذا العصر دراسة واقعة جملة للحركات الباطنية وتبيان أصولها وفروعها وتنظياتها وعقائدها ليتمكن من الالم بقسط بما تحمله هذه الحركات في جوهرها من أهداف رغايات نبيلة ، وتذخر به معتقداتها من نظرات فلسفية عميقة الى الكون والوجود والطبيعة وما وراه الطبيعة ، وتنظيات دعائية تستمد اصولها من حقيقة الدين الاسلامي ونظراته الشاملة .

والباحث في تاريخ وعقائد الباطنية التي ظهرت على مسرح العالم الاسلامي فلمبت دوراً خطيراً في التاريخ الروحي والسياسي للاسلام مند القرن الثاني المجري يتبين له ان دراسة هذه الحركات ليست من الموضوعات السهلة في تاريخنا وفلسفتنا الاسلامية ، والحديث عنها ليس أمراً ميسوراً مثل الحديث عن العقائد الطاهرة الثابتة ، ومع ذلك فقد ظلت موضع



جدال بين العلماء والكتاب والمؤرخين عدة قرون ، وكانت سبباً في قبام حركة فكرية ناشطة .

كما كانت الفرق الباطنية عرضة لجهل بعض المؤرخين والمؤلفين وتحامل المفرضين وزم المتحاملين ، ونقبة الفقهاء الذين لم يجدوا أقل من الزندقة والكفر والالحاد يتهمونها به

فاذا أنم قارى، التاريخ النظر ودرس أحوال العصور الاسلامية الأولى من جميع نواحبها دراسة وافية على ضوه التجرد والحيساد ، انتهى الحا نتيجة تميط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيسال ، وكنوز فادرة دفنت في بطون الكتب

وبما لا شك فيه أن الثاريخ الاسلامي دو"ن ونشر في عصور طفت فيه العصبية الرعناء على الحقيقة الناصمة ، وراج فيها سوق الافتراء والاختلاق والدس والتحامل

الذليك لا يستغرب إذا قلنا إن الحركات الباطنية التي نحن بصدد الكلام عنها قد ظلمت في قلك العصور ونالها من خصومها من الأذى والتشريد والطروف السياسية الصارخة بالرعب والدم ، ذلك مساكان من اكبر العوامل التي ادت الى اختفاء مفكريهم ، وضياع آثارهم ومؤلفاتهم وفي تراكم الأساطير حولهم .

لهذا كان الباحث مازماً في الرجوع لمعرفة تاريخهم وعقائدهم وألوان تفكيرهم الى مؤلفات ومصادر خصومهم ، والى كتب وضعت في زحمة قلك الطروف القاسية ، فجاءت جميع الاحكام مضطربة مشوهة متناقضة لا تمكس واقع الفحر الباطني ، ولم تعط صورة صحيحة نفسية عنه .

لذلك وجب على كل باحث منصف تنبض في شرايينه دماء الحقيقة وتنبع في اعماق نفسه الحلاقة السحرامة الفاحلة بمقوماتها الروحية السامية



أن يرفض باباء وشم أخذ المصادر على علاتها ، وعليه ان يتعرر قبل التممن فيها من كل فكرة سابقة ، فاذا ما قدغ من تدقيق المصادر على ضوه الحقيقة والواقع عاد الى نفسه وضيره وقابل بين الحق والباطل ، فاستكشف بذاته مورد الصدق فالاخلاص للحقيقة والتفاني في سبيل المجادعا مو المقياس الواقعي لكل باحث منصف .

ولكتنا نشر والأم المض يحز في اعماقنا ، وبتفاعل في وجدانا حينا نتصفح التاريخ الاسلامي فنرى أن مفكرينا القدامي لم يقدموا لنا صورة واضحة جلية عن الحركات الباطنية ، لأن عقولهم وافكارهم لم تكن قد وصلت الى التحرر من قيود العصبية المنصرية العمياه ، والتمصب المذهبي البغيض

وباعتقادي أن غاية واضعي التاريخ الاسلامي في تلك المصور المضطوبة كانت تهدف إلى ارضاء من بيدم الصولجان والسلطان السياسي والديني من سلوك وحكام وامراء ، وفقهاء عرفوا بجمودم وضعف تفكيرم . وما لا شك فيه أن الحزف من السيوف الحادة المسلطة على الرقاب جمل هؤلاء يخضعون مضطرين إلى تشويه تاريخ كل حركة أو فرقة اسلامية غير موالية لنظام الحكم السياسي القائم ، ناسبين اليها متعمدين الكفر والالحاد والزندقة مع الطعن على عقائدها وتسفيه مبادئها والسخرية من آرائها

لذلك لا نستفرب اذا وجدنا التاريخ الاسلامي عشواً بالدس الوضيع ، علوماً بالترهات والسفاسف ، متناقضاً ومتباينساً ، يتضع الباحث عن الحقيقة المجردة من خلال سطوره مظاهر التحامل السافر .

والأغرب من هذا كله ان الكتاب المعاصرين ورجال العلم لا يزالون يجرون على قاعدة الأخذ والنفسل عن المصادر القدية دون ان يكون لعيم ما يميز بين الحق والباطل او الطيب والحبيث .



في صفحات التاريخ الاسلامي مزاعم كثيرة لا تحمى بأن الحركات الباطنية كانت تؤلف في جيسع العصور التي مضت خطراً محدقاً بالاسلام وبالخلافة ، وذلك لابتداعها مذاهب فلسفية باطنية لا عهد الناس بها ، ولسميها في كل الأدوار الى قلب نظام الحكم المعاثم واعادة ( اهل البيت ) الى سدة الخلافة ، واعتبارها هذا الأمر من حقوقهم المهضومة الني اغتصبت بعد وفاة الني من الهيش .

ولعمر الحق ان موالاة اهل البيت والاعتراف بفضلهم وانهم احق الناس بالحلافة ليس من الجرائم التي يجب ان تؤدي الى ما أدت اليه ؟ لأن الحلافة والامامة لم تكن في يوم من الأيام سلمة محتكرة ، وانما هي تولية وتفويض تأتي بالنص الشرعي ، لها أهلها ، ولها أصحابها الذين لا يجوز أن تتعداهم الى آخرين

ومع ذلك فقد ظلت الامامة موضع جدال بين العلماء والحتاب والمؤرخين عدة قرون ، وكانت سبباً في قيام الحركات الفحكرية العقلانية الهادفة الى اقامة مجتمع اسلامي رفيع ، تتضافر فيه جهود أبناه الآمة لبلوغ الهدف الأمثل لدى الانسان الكامل .

اننا نلاحظ ونحن ندرس الحركات الباطنية في الاسلام من الناحية المقائدية والاجتاعية والسياسية على ضوء الواقع والحقيقة ، انهما كانت تنهد في كافة مراحلها وأدوارها عبر الناريخ الى خلق مجتمع مثالي وفق مبادىء انسانية تهدف الى اسعاد الفره وبناء صروح الجمتمع الاسلامي الاشتراكي السلم ، على أسس من العدالة المنبئقة من تمساليم القرآن وارشادات النبي العظيم واحفاده الأثمة الاطهار .

ومن الواضع ان علماء الحركات الباطنية في مختلف العصور قد عملوا على تطوير الفكر الاسلامي وتفجير طاقاته الخيرة ، وجعله خصباً منتجاً يوزع العلم والمعرفة على العالم .



وما لا جدال فيه أن الباطنية في اكثر عصورهم كانوا يملكون ناصية العلم والفكر والفلسفة ، وان الروح الفلسفية الاسلامية تتجل في مراحل تاريخ الحركات الباطنية بصورة واضحة ، وقد كان لتوجيه الأثمة من الهل البيت الأثر الكبير في ذلك .

وتثميز ساوكية الباطنية يجهودهم العلمية والسياسية التي بذلوها لتخليص المجتمعات الاسلامية من المظلم والتنحكم والسيطرة ، بمساكان له اثره في كثرة الاقبال على الانخراط في صفوفهم واعتناق نظرياتهم لأنها أكثر تفلفلاً في الجاهير ، واثبت جدوراً في النفس الانسانية قطبقت شهرة منظماتهم الآفاق، بعد أن انضم اليها الفلاحون والعمال وأصحاب الحرف ، واصبحوا حجر الثقل في العالم الاسلامي .

أليست هذه الظواهر كافية لدراسة الحركات الباطنية في الاسلام وبحث جوانبها ٢

والانصاف يمتم علينا أن لا ننسى لهم ما قاموا به من الأدوار الكبيرة في الحركة الثقافية في الأحقاب الاسلامية الماضية ، حيث امتد نشاطهم الفيكري الى كل ما كان هناك من علوم معروفة ، وقد ترك فلاسفة وعلما الباطنية آثاراً غنية بالفكر والمعرفة في جميع المواضيع التي عالجوها ، وعنوا المناية الفائقة في مسألة اثبات الصانع ، وتوحيده ، والعدل ، والنبوة ، والامامة ، والمبدأ ، والمحاد ، واتبات المصمة للأنبياء والأقسة ، باساليب علمية رائمة ، كذلك عنوا بما يتصل بهسفه من مباحث عقلية كثيرة ، فطوروها ونسقوها ولقحوها بالأفكار الأجنبية الفارسية واليونانية والهندية . النع . كا تفاعلوا بالمد الفكري اليوناني واعتمدوا على فلسفات الأمم الأخرى في القرن الثاني الهجري .

والحقيقة يجب أن تقال دائماً مها كانت الأسباب والعوامل ان الباطنية كانوا من اكبر المساهمين في تفهير الحضارات بشتى صورها وألوانهسا ،



وفي جميع مبادين الدلم والفكر على طول الأحقاب .

وان لمن المدهش حقاً أن نجد كثيراً من مفكوي الباطنية وعلمائهم قد سبقوا عصورهم بأجيال بنظرياتهم ، وبما تركوه من حقائق علمية ذات شأن عظيم ، قد أقرما العلم الحديث ، وأثبتتها الاكتشافات العلمية في هذا العص .

في هذا الكتاب الذي نضعه الآن موضع التداول لن نتوخي الا تحري الحقيقة دون لبس أو غموض كما تجلت لنا خلال دراسة المصادر التاريخية الباطنية النادرة ، والونائق السرية الخطوطة التي عثرنا عليها بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي اعترضت سبيلنا

ولا يد لنا ونحن في نهاية المطاف من تقديم جزيل الشكر والامتنان الى الاخوان الذين وضعوا تحت نصرفنا كافسة الوثائق والخطوطات التي أثارت لنا الطريق الواضح الى صميم الحقيقة التي نتشدها جزام الله كل خير وسدد خطام لما فيه الفلاح

مصطفى غالب



الفَصَّلُاذِكَ البنيه بجاهلي قب را للاسسلام





قبل أن نلج الى صبح الباطئية لندرس قاريخها وعقائدها وتنظياتها السرية وتحليل العلل والأسباب معتدين على أوثق المصادر التاريخية ، والنصوص العلمية السرية الوجودة لديمًا لا بد أنا من تقديم عرض موجز المطروف والملابسات التي أدت الى قيسام الحركات الباطنية وغيرها من الحركات الدورية في العالم الإسلامي .

من المعروف تاريخيا أن الدين الإسلام الحنيف وأي النور في الجزيرة العربية وفي مدينة مكة في الجباز في وسط بدائل الم وبيئة جاهلية قد ودت في حماة الحول المن حيث معتدات الدينية ، فتنوعت فيها الأصنام ، وازداد عدد الأونان فأصبع لكل عشيرة وقبيلة وفخة أراب من دون الله ، ولكل بيت آكمة ا

وفي تلك البيئة الاجتاعية تبخرت المناقب الحلقية، والليم الوجدانية، وكافة الأدبان السبادية، وانعدمت المسلكية المذهبية والمقائدية، وتبدلت فيها ملة ابراهيم، بعبادة الأحجار والأخشاب التي لا تسمع ولا تمي، ولا تنفع ولا تضر، يصنعها الانسان بيده ويزخرفها حسب رغبته ومثيئته لتشفع له في آخرته.

ولا بد لنا ونحن نتكلم عن الجتمع الجاهلي من تقديم صورة حية عن المجتمع المكي بالذات قبل ظهور الاسلام ، صورة ملؤها الظلم والاستبداد والفساد والمادة .



يذكر الثاريخ ان مكة كانت عملة المقوافل النجارية التي كانت تمر بها وهي عائدة من جنوب الجزيرة العربية تحمل بضائع الهند واليمن الى سورية وفلسطين أو لمصر ؛ وفي أواخر القرن السادس الميلادي أصبحت سوقا تجارية غنية تزود بما كان يأتيها من البضائع أكثر سكات الحجاز واسواقه المتجاربة التي كانت تؤمها القبائل من جميع أطراف الجزيرة العربية ومن سورية والعراق وسائر البلاد العربية

وترجع أسباب تقدمها لموقعها الجفراني ولوفرة الماء فيها ، ولكونهما مركزاً دينياً تحج المجاه المالي مركزاً دينياً تحج المجاه المالي المركزاً دينياً تحج المجاه المقدسة ، واقامة مناسك الحج فيها مدة ثلاثة أشهر ، أو لمفسور سوق عكاظ التي كانت نقام كل عام على مقوبة من مكة ، وكان لمجمورة تجار العرب وشعرائه وتجار العجم وسورية والحبشة وغيرهم

إ وباعتقادي أن أكبر دافع إلى زيارة مكة في ذلك الوقت كانت هذه السوق حيث يجري فيها سباق الحيل ومناظرة الشعراء إلى آخر ما هنالك من وسائل اللهو والطوب والجون. ولقد كان تجار مكة يستقاون موسم الحج وسوق عكاظ وغيرها من الاسواق التجارية التي كانت معروفة وقتلة ويستشرونها لمنفعتهم الشخصية / ويستمدون منها نفوذهم بين القبائل العربية وقوتهم السياسية والمعنوية المرتكزة على قوتهم المالية .

ومن هذا المنطلق هرف تجار مكة مصدر ثروتهم وقوتهم في الحجاز فتهافتوا على التجارة وأصبحت مكة مدينة تجارية محضة لا يفكر أهلها الا في التجارة ، ولا يهمم الا جمع المال واستثاره بشق الطرق .

ومن الطبيعي والحالة هذه ان تعتمد القبائل المجاورة لهسم على اقتراض المال من هؤلاء التجار بالربا الفاحش ، وبما لا شك فيه ان تجار مكة كانوا من أشهر وأخطر المرابين في التاريخ يتلاعبون بالديون بما يؤدي



داغاً الى خراب المدين واستمبساده ، ثم استثار طاقاته الانتاجية بشتى الوسائل التي كانت توحيها اليهم ضائرهم العفنة الحبيثة ، وشرائع وقوانين ذلك المجتمع البدائي الفاسد .

وعلى سبيل المثال نذكر ان الدائن في أغلب الأحيان كان يجبر امرأة المدين أو ابلته على تعاطي الفحشاء لايفاء ما على زرجها أو أبيها من الدين الذي لم يستطع ابفاءه لأنه كان يزداد مع مرور الآيام بما كان يضاف اليه من الربا الفاحش . لذلك لم يكن المدين يحلم حتى بمجرد التخلص من أولئك المرابين الا فيا ندر ؟ كذلك نجد أن أكثر المدينين في ذلك الوقت كانوا مجبرين الى احتيار أحد أمرين : اما الهرب الى الصحراء والانخراط في صفوف اللصوص وقطاع الطرق ؟ وأما الدخول في طبقة الارقاء فيقيمون فيها ما شاء الدائن .

هذا ؛ ولما كان عدد الحجاج ورواد الاسواق التجارية في الحجاز ضغما جداً كان من الضروي أن يهتم تجار مكة بهم ويقدموا لهم كل ما كانوا يمتاجون اليه من طعام وشراب وبضائع ؟ لذلك كانوا بجبرين على أن يستمدوا للأسر سلفاً ؛ ويهيئوا بضائعهم قبل موسم الحج وافتتاح سوق عكاظ وغيرها من الأسواق كسوق المجنة ؛ وفي الجاز ؛ ومنى ؛ وكان لهم في السنة رحلتان ، وحسلة الصيف ، ورحسة الشتاء ؛ الى سوريسة وفلسطين وجنوب بلاد العرب ليتسوقوا هناك ما كانوا بمتاجون اليه من البضائع والمواد التعريبية ، وليمرضوا بعض منتوجات بلادهم .

ويستىدل من أقوال المؤرخيين أن رؤوس الأموال التي كانت تحت تصرف تجار مكة وأصحاب القوافل التجارية كانت كبيرة جداً ، وانها لم تكن تخص أشخاصاً معلومين بل كانت تجمع من أشخاص عديدين من كان مكة والطائف بموجب شروط وانفاقات يستفيد منهسا أصحاب



القوافل وغيرهم من كانوا يؤمنونهم على اموالهم ، لذلك كان اكثر سكان مكة يتمون بالقوافل التجاربة السنوية وينتقون لمرافقتها رجالاً اشداه عرفوا برباطة الجاش ، ومضاء العزية ، والحنكة السياسية المتوفق بين مصالح اغنياء مكة وجشع رؤساء القبائل التي كانت تعبر القوافل بأراضها ويستأجرها اصحابها لحايتها ، فكانوا يستمياونهم بالمصاهرة تارة ، وبالمال تارة اخرى ، وفي بعض الأحيان بالارهاب وقوة السلاح

ولمذا كان اصحب القوافل واغنياء مكة مضطرين الى استخدام جاعات كثيرة من الرجال الاشداء المحفاظ على بضائمهم في الطريق ، وكان اغلب مؤلاء من الأحباش او عبد افريقيا ، وكان عددهم يزداد سنة عن سنة حتى تألف منهم مع مرور الزمن جيش جرار منظمم بنفق عليه تجار مكة ، وهذا يدل على ان تجارتهم كانت رائحة جداً ، وان اراحهم كانت عظيمة ، والا لما استطاعوا ان يتحملوا هذه النفقات الباحظة ، وفي نفس الوقت يجمعون فروة طائلة .

وباعتقادي أن الربا الفاحش كان المدمــــاك الأول في تكوين تلـــك الثروة .

كل هذه الاسباب الآنفة الذكر أدت الى قيام طبقتين في المجتمع المكي : طبقة الأوياء وكبار التجار وأصحاب السلطة او طبقة الملاك ، وطبقة الفقراء والأرقاء والصماليك او الأرفال ومن كانت حياته تنوقف عملى مشيئة اصحاب اليسار الذين كانوا بسنون من السرائع مما كان يوافق مصلحتهم .

ولما لم يكن لاصحاب هذه الطبقة رادع من ضمير او وجدان يردههم هن استثار اتماب الصماليك وامتهائهم وبوقفهم عند حد معلوم من الظلم والعنف والاستبداد ، كانت حياة الصماليك بينهم عرضة في كل مناسبة للاخطار ، وسلسلة لا تنتهي من العذاب والآلام .



فلا قانون يحميهم ، ولا شريعة تقيهم من الاخطار وتحاول انتشالهم من البؤرة التي يتردون فيها

هذه صورة مصغرة للمجتمع المكي قبل انبثاق الدين الجديد والرسالة الاسلامية المسمحاء على العالم الذي كان مطوقاً من كافة الجهات بجيوش الجهل والظلام .

والطاهر أن المجتمع الجاهلي في تلك الفترة الطويلة قد أضاع فيمه وفقد روحيته ، وضل سبيله السوي ، فليس هناك ما يصع أن نمتبره كياماً اجتاعياً ، أو سبيلاً بيناً السمو بالفرد والجاعمة الى هدف يطهره من الظلم والاستبداد والتحكم ، ويمكنه من اقامة الروابط الاجتاعية على أسس متينة بعيدة عن الاسقلال والسيطرة والحتوع

وما لا شك فيه أن الحياة القبلية والمشائرية والعائلية كانت تسيطر على ذلك المجتمع البدائي سيطرة تفرض عليه الرضوخ لبلبلة اجتاعية لا نهاية لها ، والانحراف عمين عن واقع الحير والحق والجال ، مضافيا الى ذلك أن انظمة السيادة والعشائرية كانت تجمّم بكلكلها على ذليك المجتمع المضطرب ، فتحول تقدمه إلى انحطاط ، وسموه إلى فوضى واضطراب .

واذا علمنسا ان الاصنام هي التي كانت تتصدر المابعد والصواسع والساحات العامة يحرقون لها البخور ، ويذبحون تحت أقدامها النذور والقرابين ، وبئدون لها البنات ، أدركنا الى أي مدى بلفت عبقربة تلك البيئة وتفكيرها .





الفَيْضُ اللَّهُ النَّا ظـــردلاســلام





ثاءت ارادة الله العلي القدير أن يخص الجزيرة العربية برحمته فيظهر قبس الاسلام من خلال الطلام ، حاملًا البشرية نفحات الأمسل والرجاء محماة أفضل ملؤها الرجاء والاستقرار والاطبئنان .

فاختار الله تعالى من بين تلك البيوت المتناوة في بطباح حكة بيتاً واحداً لم تشوه معله وقدسيته تلك الأصنام والأوقان ، ولا ذلك المجتمع الفاسد . فهو لا يزال يتمسك بشدة بذلك المصباح السرمدي الذي أوقد نوره ابراهم الخليل ، فلم تصمف بسه رياح الجاهلية أو تطفئه عاتيسات الزمان ، لأنه عميق الايمان لم يخالجه الشك فيا جاءت به منة ابراهم ، ولم تزعزعه الريبة في صدق دهوته التي وحد فيها الرب الأعظم .

أقول اختار تعالى من بين تلك البيوت بيتاً تشده الى الخليسل صلة النسب والأبوة والدين والوحدانية ، رسوله العظيم ، رنبيه الكريم محمد ابن عبدالله عليه يخرج على الناس رسولاً وهادياً ومبشراً ونذيرا .

وحمل النبي الكريم العب، داعياً الى اصلاح مجتمع تفككت روابطه وطفى عليه الفاد / وسيطرت عليه القبلية والمشائرية / وخيم عليه الظلم والاستبداد والتحكم .

ولقد أثبت الذي ﷺ عن طريق العمل انه في طليعة البنائين الذين قادوا الثورات الاصلاحية لاستثمال شأفة الأمراه الاجتاعية التي كانت تنخر قوام الجتمع الانساني ، وإنه كان انساناً حياً بتجاوب مسم كل



معاني الحياة ، أوقد في اتباعه جذوة العمل في الحياة مع شعلة الايمان بالله . أحب لأمته الخير وبحضها النصح ، ودلها على طريق الهدى .

ولم يكن النبي عَلَيْظُ مؤسس دين عالمي وحامل رسالة سماوية وحسب ، بل كان يتمتع بالصفات الحلاقة لرجل الدولة ينشر التماليم والقوانين ، ويستشير أولي الرأي في كل ما يتملق بالأمور السياسية والاجتاعية ، لا يحابي في الحق صديقاً ولا قريباً ، وسع الناس بره وخلقه .

وعمد هذا النبي المرسل والمصلح الاجتاعي الفسد ، والنموذج الأعلى للانسان الكامل يتحدر كا ذكرنا من اسرة عريقة في القدم اشتهر أفرادها المصدق والامانة والتفافي في سبيل الواجب ، بالاضافة الى انها القائمة منف القديم بخدمة الأماكن المقدسة ورعايتها ، والحفاظ عليها باخلاص ووفاه . فضلا عن السيادة التي تتمتع بها بين العرب .

وبظهوره حاملاً القبس السرمدي والرسالة السمحساء بدأت تلاح في الافتى تباشير السمادة والرخاء ، يعمل بكل ما فيه من طاقة روسية لقلب ذلك المجتمع الفارق في الجهالة والطلام الى مجتمع مثالي يسير بخطي ثابتة نحسو النور والكال ، وزال كل أثر من آثار الجاهلية الرعناء .

والجدير بالملاحظة ان هذا الانقلاب لم يجر بسرعة بــل على العكس سبقته حروب دامية متواصلة وجهاد سرير في سبيل تركيز دعائم الفضيلة والحير ، وعبادة اله واحد غفور عظيم .

لعد كان نظام الاسلام يجد في المجتمع الأكل معبداً سهلا ، وذلك نتيجة حتمية لطفوح كيل الجهل والاستبداد، لأن النور لا يشم الاحين اشتداد الظلام ، والفرج لا يأتي الا من خلال الضيق والشدة .

ولكن هل استطاعت رسالة الاسلام أن تزيل بسرعة ما كان يتفاعل في نفوس قادة قريش الذين كانوا أصحاب السيادة المطلقة في البلاد وقد



رأوا بثاقب نظرم وهم ذوو النفوس الحبيثة التواقة الى السيطرة والتمكم والاستقلال بالتفاف العرب حول الرسالة الجديدة واستسلامهم النبي الملهم الختياراً وطوعاً كل مصالي الذل والحضوع لبيت هائم وارب هذا الاستسلام سيؤهل البيت الهاشمي لتستم زعامة العرب الدينية ويجمل فيه اللهادة متوارثة ، وهذا مسا تمجه ببوت عربية اخرى لتنافس البيت نفوسهم الغيرة ، وتفاعل في اعمامه والقيادة باعتبارها لا تقل عنه مكانة فوض دعائها الدين نفوسهم الغيرة ، وتفاعل في اعمامهم الحسد على زعامات قوض دعائها الديب الجديد ، وعلى بحد هوت به دعوة الاسلام من القمم الذلك لم يستجب الرسالة الذي في بدء انبثاقها الانفر ضئيل من أقربائه المقربين وبعض المغمورين . أما الأكثرية الساحقة من الزعماء والشيوخ وكبار التجسار والأغنياء الذين كانوا أصحاب السلطة المطلقة في المدينة ، فقد اعتبروا الناع الدعوة الجديدة عنصراً ثورياً معادياً في حمية محد الدينية ينهدون الل تحطيم مصالحهم ، ويعملون لقلب عاداتهم وتقاليدهم الوثلية ، فاعلنوها الى تحطيم مصالحهم ، ويعملون لقلب عاداتهم وتقاليدهم الوثلية ، فاعلنوها حرباً شعواء لا هوادة فيها على الرسالة الجديدة ، وقرروا أن يحشدوا كافة امكاناتهم المادية والمغربة لا المندية لاستئصال شأفتها مها كلفهم من ثمن .

وحمل لواء هذه النقمة العارمة السادة القرشيون بمن كانوا يدينون بالوثنية ، ويعبدون الاصنام، وبعض أخصاه النبي بهل الأقربين، وبخاصة بني أمية الذين يعدون بين العائلات الممتازة في مكة قبل الاسلام، وقد عارضت وقاتلت هذه الأسرة محداً ، باكثريتها ، ولكنها انضمت الى الاسلام في النهاية .

وبعد ان اشتد الضغط على النبي واتباعه اضطر لان يتراك مكة ويستقر في يارب الواقعة شمالي مكة ، وكان ذلك سنة ٢٢٢ ميلادية ، ولقد اعتبر هذا اليوم الذي هاجر فيه النبي بدء التاريخ الاسلامي .

وتشاء ارادة الله العلي القدير أن يصبح للنبي عــدد كبير من الانصار



في المدن الرئيسية وبين القبائسل ، ومن هؤلاء بعض الأقطاب المبارذين والزعماه المرموقين ، فيرى النبي الا مناص من خوص الممارك الحربية مع اعداء الدين ، وتوجيه ضربة قاضية اليهم لا يرتفع لهم بعدها صوت ، فكانت معركا بدر الأولى ، وهي المركة التي صدعت ثغرة كبرى في الدعوة الاسلامية ، وكان لها تأثيرها على التفاعلات السياسية بعد وفاة النبي وبخاصة فيا يتملق بالخلافة . ففي هذه الممركة كما يستدل من التاريخ قتل عدد كبير من أقطاب قريش عن كان لهم شأن كبير بين العرب . واذا ما عرفنا ان الامام علي بن أبي طالب (ع) صرع فيها وحده نخبة عتازة من فرسان وقادة قريش الفح لنا مبلغ تأثير هذه الممركة على اغتصاب حق علي بن أبي طالب في تولي زعامة المسلمين بعد وفاة النبي .

وتأتي معركا بدر الثانية ، ثم معركا أحد التي قادهــــا صخر بن حرب ( أبو سفيان ) وزوجته هند انتقاماً لأخيها الوليد بن عثبة

وفي هذه المركة فتـل الاسـام على بن أبي طالب طلعـة بن أبي طلعة ، هـذا عدا عن معركة الحندق التي قادها ايضاً أبو سفيان ، وجندل فيها الامام على حمرو بن ود العامري ، ومعركة وادي الرمل والطائف ، وزبيد وحنين وثقيف .

وفي نهاية المطاف انتصر النبي بين صاحب الرسالة السمحاء عسملى خصومه في كافة المعارك والمبادين، وأرسى دعائم الدين الحنيف في الجزيرة العربية وفيا وراء الحدود، ولكن لا بد لنا من التوقف قليلا لنتسامل، هل تحكن الرسول من استئسال النقمة الكامنة في تلك النفوس الحاقدة الذي اظهرت اسلامها، وابطنت وثنيتها وكفرها ؟

وهل استطاع اتني الذي حطم قواعد الوثنية وزعزع ركائز الزعامات المتوارثة ان يزيل الحقد الدفين المتفاعل في تلك النفوس الحالمة بالسيطرة المطلقة على القبائل العربية ؟



ما لا شك فيه أن أثر تلك النقية ظل كامناً في أحساق نفوس الأكتربة التي كانت تترقب ساعة الانتقام ، وقد ازداد مذا الحقد الأسود عند الأمويين بعد أن خذاوا في جميع المعارك التي خاضوها ضد الرسالة الجديدة وسقط منهم أكثر من زعم وفارس . ولما رأوا ان لا متساص لهم من اتباع الأكترية الساحقة من القبائل العربية انضموا في النهاية الى الاسلام ، ولم يكن اسلامهم عن ايمان عميق برسالة محمد بل كان حرصاً على زعامات قلم النبي اطفارها ، بعد أن رأوا بعمين المتبصر الحبير أن خروج عن ارادة الجموع معنساه القضاء المبرم على كيار الأسرة الأموية ، فاعتنقت الاسلام ظاهراً وظلت على وثنيتها باطناً . فالاسلام بالرغم من كل طاقاته لم يستطع عو الوثنية وازالة رواسها من نفوس بالرغم من كل طاقاته لم يستطع عو الوثنية وازالة رواسها من نفوس هذه الاسرة أوارها بعد وفاة النبي ، لأنها كانت تحم بالسيطرة المطلقة على الامبراطورية العربية ،

وما ان اعلنت وفاة النبي سنة ٩٣٢ ميلادية بمد أن أدى رسالت كاملة ، وبذل كل ما في وسعه لاصلاح الجمتم الفارق في ظلمات الجاهلية ، وأبطل العبادات الوثنية ، وغرس محلها العبادات الاسلامية السمحاء ، وأصبح القانون يسيطر على الحجاز بأكله ، حتى أخذت المنافسات الشخصية والدسائس تتجمع للوثوب

ولم يكن الروساء الدينيون والزمنيون لتلك الوحدة الاسلامية الفتية قد قرروا شيئاً فيا يتعلق بمن سيكون خليفته حتى أشاع موت النبي الاضطراب في مكة ، لأن الحلافة وزعامة المسلمين اجتذبت بعض الراغبين الذين كانت رواسب الوثنية لا تزال تعشعش في نقوسهم .

ولا بد لنا ونحن نتمره لهذه الناحية الهامة التي ولدت اكبر نزاع في



الجاعة الاسلامية من القول بأن التاريخ الاسلامي يذكر في أكثر من مكان أن النبي كان قد أرصى بالحلافة من بعده لصهره وابن عمه الامام علي بن أي طالب في عدة مناسبات ، وبما لا جدال فيه أن رسول الله كان عجب عليا حبا شديداً ويوليه اهتمامه ، لأن العوامل التي تدعوه الى مثل هذا الحب كثيرة ، فهو صاحبه والمنافح عن دعوته ، وبديه في فراشه وصهره وابن عمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة الزهراء ، وحاصه من أذى قريش ، لذلك ليس من المستبعد أن يكون النبي يفضل عليا ويحببه الى الناس ويهد له سبيل الخلافة ، وقد أعلن عن ذلك تلميحاً في عدة مناسبات ، منها يوم غدير خم ، وذلك بعد أن ادى النبي حجة الوداع ونزل ، وهو في طريق العودة ، عند غدير خم في اليوم الشاني عشر من ذي الحجمة في الميا الماشرة الهجرة ، أنزل عليه قوله تعالى :

قبادر الذي يراقي وأمر باقامة الصلاة ، فلما انتهى منها أخذ بيد على ابن أبي طالب وعقد كنه يكفه وقسال : « ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون اني أولى بكل مؤمن من انفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون اني اولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فعملي مولاه . والمغذل من اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خلله ، وادر الحتى معه حيث دار . هذا وصيي وخليفتي وقاضي ديني من بعدي ، ومنجز وعدي . قعلي مني ، وأنا منه ، من خالفه يلعنه الله والملائكة والناس أجمين . اشهدوا فقد بلغت وانذرت مسا أمرني بسه ربي ، فمن قال قربي فاز ونجا من جاة المؤمنين ، ومن خالف قولي ضل ربي ، فمن قال قربي فاز ونجا من جاة المؤمنين ، ومن خالف قولي ضل وغوى وكان من النادمين ، فقد أنذرتكم وحذرتكم ، وفوضت امري الى



#### الله ، أن الله سميع بصير ، فليبلغ حاضركم غائبكم . . .

واعتبر الشمعة هذا القول تبليغاً لأمر الله تعالى ونصاً صريحاً بوجوب اقباع علي بن ابي طالب ، وقالوا ان هذه البيعة جداءت بعد المبايعات الثلاث : بيعة الدار ، بيعة الحيزرانة ، بيعة ام سلمى

وهكذا نرى إن النبي قد أعلن بصراسة اكثر من مرة ان الحليفة من بعده هو على بن أبي طالب . ولكنه كان يعلم بما تنطوي علمه نغوس اغلب زحماء المسلمين ، ففضل أن يظل ذلك تفسحا خشية اثارة الناقمين والحاقدين على على بن ابي طالب الذي صرع بسفه عدداً لا يستهان به من اقطاب المرب في المعارك التي خاص نمارها في سبيل نشر الرسالة الاسلامة .

مذا من ناحية ومن ناحية ثانية كان مؤلاء بمتبرون على بن أبي طالب المساهم الأول في هدم دعائم الوثنية ، ورعزعة اركان المسائرية والقبلة ، والقضاء على العائلات الكبيرة ، والثروات الضخمة ، والزعامات الواسعية لذلك وجدوا الغرصة سائحة بعد وقاة النبي عليه فبذلوا جميع امكاناتهم لايماده عن سدة الحلافة ، فكانت الثقيفة ، وكانت فدك ، وكانت اهانة فاطمة الزهراء ، فأعطى حؤلاء الدليل الناصع على انهم تم ينسوا الماضي وان في اعماقهم حنيناً الى دين الآباء والاجداد ، والى الأخذ بالشار وان في اعماقهم حنيناً الى دين الآباء والاجداد ، والى الأخذ بالشار والانتقام ، فاعتبروا كل اشارة او وصية لعلى بالخلافة لا قيمة لها لديم .

وبالفعل تكتوا من ابعاد الامام علي بن ابي طالب (ع) عن الغلافة وسلوا الرها الى ابي بكر ، وخطب عمر بن الخطاب في هذه المناسبة في المسجد فقال : لقد كانت بيمة ابي بكر فلتة وقى الله شرها ، فهن عاد الى مثلها فاقتلوه ، فأيا رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه .



ولقد تخلف الكثير عن المبايعة منهم الاسام علي (ع) حيث كان مشغولاً بشجيز النبي وملازمة قبره .

ولما حضرت الوفاة الما يحر اوصى بالخلافة لممر . فقال الناس قد وليت علينا فظاً غليظاً وبعد موت عمر انتقلت الخلافة الى يد عثان عنان فانشق المسلون عليه لمدة اسباب ورفضوا بيعته ، ومن ثم قتل في داره . فلسلم الخلافة الامام علي بن ابي طالب (ع) بعد ان تحت السمة الشرعة له سنة ٣٩ هجرية .

ومن خلال هذه الأحداث يتبين لنا أن الوضع العام المسلمين في الجزيرة العربية كان بعد وفاة النبي على فوهة بركان تعصف به الأحداث من كل جانب ، قالني لم يكد يلحق بالرفيق الأعلى حتى احدث موته بلبلة في المعقول ، واضطراباً في الأفكار ، فاستيقظت الأحقاد الكامنة في الأعاق ، وحاول الذين اسلوا بالقوة العودة الى الوثنية وعبادة الاصنام ، كا وأن انصار المدينة ارادوا التحور من سلطان الأغلبية المتمثلة في المهاجرين ، وهناك الموجة العارمة التي عصفت بالقبائل وغايتها الارتداد عن الدين الجديد والعودة الى دين الآباء والاجداد ، ولم تلبث هذه الموجة أن السلطة العليا في المدينة التي كانت تفرض عليهم ضرائب شتى لا طاقة السلطة العليا في المدينة التي كانت تفرض عليهم ضرائب شتى لا طاقة لأفرادها باحتالها ، وهم الذين تعودوا أن يعيشوا احراراً قبل اعتناقهم الاسلام ، لا يتهدون بنظام او قانون .

ومن الواضح أن ممركة الخلافة كانت تدور بين ثلاثة كتل رئيسية هي :

الأنصار ، قريش ، الهاشيون ، وقد استطاع القرشيون أن يتغلبوا على الأنصار في الجولة الاولى من الموكة ، لأن الانصار كا يستسدل من



التاريخ كانوا يعتقدون انهم أحق من قريش بتسلم زعامة المسلمين باعتبارهم اول من لبى نداء النبي وانهم أصحاب دار الهجرة التي ترحرع فيها الجمتم الاسلامي ، والمكان الذي انطلقت منه التعالم الاسلامية الى كافة الارجاء ، فضلاً عن زعهم بأنهم ضحوا بأموالهم ودمائهم في سبيل الدعوة الاسلامية . ويرون ان اقطاب قريش لم يدخلوا الاسلام الا رهبـــة من حد السيف وخشية النقمة العارمة من المسلمين في المستقبل .

لذلك تنادرا الى عقد اجتاعهم الأول في الثقيفة واعلنوا عن نواياهم بصراحة ، خشية ان تؤول السلطة الى قادة قريش فيفلت زمام الأمر منهم ، وعندئذ يصبح لقريش السلطة المطلقة التي تمكنهم من الانتقام منهم ثاراً لمن قتله الانصار من قريش في الحروب الأولى التي خاضوا غمارهـا في سبيل الاسلام . وقد تجلت مرونة ابي بكر السياسية اثناء هذه الممركة فاستفل النخلاف الداخلي بين الخزرج والأوس ، قراح يخوف الأوس من الخزرج اذا ما تسلموا القيادة ، كما أن خوف الخزرج من الأوس ، وعندما دب الثقاق بين القيلتين انفرط عقدهم وخف خطرهم الذي كان يتهدد القرشين بأوخم المعواقي .

رفي خصم هذه المركة تنطلق الكتلة الهاشية مطالبة بوجوب تنفيذ وصية الرسول التي تنص على مبايعة الامام على بن ابي طالب (ع) سيد البيت الهاشمي باعتباره يتمتع بكافة الشروط التي تخوله ان يتولى قيادة المسلمين وزعامتهم ، وقالوا بضرورة بقاء امر الليادة في البيت الهاشمي والامامة القائمة على دم الرسول ( ذرية آل البيت )

ولقد كانت هذه الكتلة الهاشمية تفم في عداد رؤسائها رجالاً من قبائل شتى وأجناس عديدة ، ولم تكن هذه الكتلة تتوقع ان تم البيمة الآي بكر بهذه السرعة الخاطفة ، بدليل ما قاله الامام علي بن ابي



طالب (ع) لمعه العباس حينا ألح عليه بضرورة الاسراع في اخت البيعة: و هذا امر ليس يخشى عليه ، ومعنى هذا ان علياً كان يعتقب جازماً بانه لا يوجد بين العرب من يختلف عليه بشأن الخلافة ، وان وصية النبي عليه لا شك متنفذ آجلاً ام عاجلاً .

وأخيرا أسفرت هذه المركة عن ابعاد الامام علي بن أبي طائب (ع) عن الخلاف ، وبطرف سنوات عن الخلاف ، وبطرف سنوات قليلة توصل الاسلام الى القضاء على الشقاق وتبعثر القبائل العربية ، ثم دخل العرب المتحدون في حرب ضد الامبراطورية البيزنطية وبملكة الفرس ، وما مضت عشر سنوات حتى أصبحت سورية ومصر والعراق وبلاد فارس تحت سيطرة العرب .

والجدير بالملاحظة انه قد رافق هذه الانتصارات العربية خصوسة عنيفة بين المائلات العربية القائدة ٬ وتمزق حكم الأقلية القرشية بسبب هذه المنازعات الضاربة .

ولقد أدى اقصاء آل بيت الرسول بعد وفاة النبي عن زعامسة المسلمين واغتيال الامام علي بن أبي طالب (ع) الى حروب دامية مع يني أمية ، وظهرت الفرق الشيعية مدفوعة بدافع الضعير الديني - لا المواطف ولا السياسة - تساند ذرية الامام علي الحسن والحسين وتلتف حول زيد بن علي وابنه يحيى ، وتقوم بدور كبير محاولة "الوقوف في وجه الأمويين ومنعهم من تحقيق حلهم الهادف الى تولي زعامة المسلمين.

وكانت الدعوة في بادىء الأمر لآل البيت من ذربة فاطمة الزمراء بنت الرسول وزوجها الامام عـلي بن أبي طالب (ع) ، ثم أصبحت مع مرور الأيام الى 17 البيت دون تخصيص بعاديين او عباسين وقاد أبو مـلم الخراساني حملة من الاضطرابات في بـــلاد الفرس وفي المقاطمات



الشرقية من الدولة الأموية ، مستفلاً الموالي - اصحاب الحرف اليدوية والمهن والمتجارة ومرافق الحياة المدنية - وكانت غالبيتهم من حيث الأصل واللغة من الفرس ، مندداً بفساد الحكم ، وبظلم الولاة والمهال ، وبالموامل الاجتاعية والاقتصادية والعنصرية العرقية . وانتهى الأمر بسقوط الأمويين وتأسيس الخلافة العباسة في بغداد .

ويذلك جنى العباسيون فوائد كل الثورات الفاشلة التي قام بها الشيعة أبان الحكم الأموي وسفكوا دماءهم في سبيلها .

ومن الثابت تاريخياً أن العباسيين اتخذوا من قرابتهم الرسول والمحلفة من الأموبين، وانهم استفاوا بكل طاقاتهم ما لاقاه آل البيت من تشريد وابادة عسل أيدي الاموبين. ولكن العباسيين بعد أن تم لهم الامر لم يفكروا باعادة الامانة الى أصحابها الشرعيين وم - الهاشميون - الاقرب منهم نسباً وأسقية في تسنم سدة الشخلافة وزعامة المسلمين الدينية والدنيوية، بل ما الا استقر بهم المقام حتى التفتوا الى ألهاشمين اخوتهم في النفسال ، وسندم في انتزاع المخلافة ، فرموم بالتآمر والانحراف، وعموا فيهم قتلا وتنكيلا وابادة، مع علمهم الاكيد بأن الدعوة العباسية نفسها لم يكن ليتسنى لها النباح، مع علمهم الاكيد بأن الدعوة العباسية نفسها لم يكن ليتسنى لها النباح، ويكتب لها البقاء والنصر لو لم تحظ يتأييد ومساندة الهاشمين أنفسهم، ولو لم تحسم - أصلا - على عاربة الاموبين باعتبارهم متجنبين على البشيين آل بيت رسول الله .

ويستدل من الوقائع أن الدعوة العباسية قد استفلت العوامل الاجتاعية والاقتصادية والعنصرية العرقية واسحاب النزعات الثائرة والاحلام الهادفة الى القضاء على سلطان العرب وعلى الفوارق بين المسلمين من الطبقة الاولى ، والمسلمين من الطبقة الثانية .



ويما لا جدال فيه ان العباسيين قد استفاوا ايضاً نقمة الطبقات السفلى من الاهالي الذين كانوا يأهاون ان تتحسن احوالهم الاجتاعية ابان الحكم الاهوي ، ولكن حب بني أهية للأهوال ، ذلك الحب الذي ورثوه عن الجدادم تجار مكة ، وحاجتهم الماسة اليه في مهاتهم السياسية وفي فتوحاتهم الواسعة الصعبة ، وفي عاربة خصومهم داخل البلاد وللأنفاق على القصور والجواري والاتباع ، الى غير ذلك من الاهور التي اوجدها النفير الاجتاعي الذي وجد في عهدم ووسمهم بمسم العار والفضيحة

كل هذه الاسباب دفعتهم لطلب المزيد من المال بكل الوسائل ، فزادوا الضرائب واستعملوا لجمها ابشع الاساليب التي لا يفتفرها اي ضمير ، فأخذت حالة الطبقات الفقيرة تدوه في اواخر حكم بني امية .

ولقد كان للتفاوت الطبقي بين الامم المفاوبة وعدم المساواة بينها في الحقوق والواجبات اكبر الاثر في ازدياد النقمة المعارمة على بني امية ، ولا بد لنا من الاشارة الى نقطة جوهرية هامة وهي ان نظام الاراضي واطلاق الامويين لمن يريد من العرب المسلين ان يقتني مسايشاء من الاراضي خارج الجزيرة العربية — بعد ان كان ذلك عنوعاً ايام الحلفاء الراشدي — قد حدا بأصحاب اللاوة والسلطة من العرب ان يتهافتوا على امتلاك احسن الأراضي في مصر والعراق وسائر البلاد المشهورة بجودة برتها ووفرة مياهها ، وأخذوا يستثمرونها بكل ما كان لديم وقتئذ من الوسائل ، عما أدى الى انتقال اكثر الاراضي الخصبة المعطاء الى اشخاص وعاثلات عربية قليسة من المعربية المعطاء الى اشخاص وعاثلات عربية قليسة من المعربية المعلمة او من افريقها الذين يجبرونهم على العمال في مستنقمات مصر والعراق حيث كانت الأمراض تفتك يهم فتكا ذريعاً .



وشاء العرب أن لا يحدوا من امتيازاتهم عن طيب خاطر فاضطر الموالي الى خوض الكفاح ضدم والى الارتماء بكليتهم في أحضان العباسيين الثار من سيطرة الجنس العربي الحالص ، والانتقام المنقص الذي عانسوه بإذاء العنصر المتفوق. وأخيراً جاء العباسيون الى الحكم بعد ثورة أطاحت بالأحويين ، فتربعوا على عرش خلافة المسلمين في بغداد ، وحملوا الايحاد تعاون بين غنلف الطبقات الاسلامية ووجهوا اهتامهم الاصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بيد الطبقات الفقيرة ، ولم يستمر هذا الوضع طويلا اذ سرعان ما أخذ الومن بدب تدريجياً في جسم الدولة الفتية ، فعادت المظالم تسفر عن وجهها الكالح ، وتسرب الفساد الى غنلف اجزاء الدولة وافسح الجال أمام المناصر غير العربية المتسلط على الحكم وعلى مرافق الدولة

وهكذا وقع العباسيون بما وقع فيه أسلافهم الأمويون ، وكانت الأسباب أكثر من أن تحصى ، ولكن أهمها افساح الجال أمام العناصر غير العربية التسلط على الحكم ، أضف الى ذلسك ان الحالة وصلت الى حد ان عزل الحلفاء وتوليتهم أصبح يخضع لنفوذ هذه العناصر ، وان الحليفة العباسي كان كا وصفه الشاعر .

خليفسة في قفص بين وصيف وبضا يقول ما قسالا له كا تقسول البيضا

وقال شاعر آخر :

خليفة مات لم يأسف له أحد وقام آخر لم يفرح به أحسد فر" ذاك ومر الشارم يتبعسه وقام هذا فقام النحس والنكد

أو كما قال عن نفسه الخليفة المعتمد العباسي :

أليس من المجانب ان مثسلي برى مسا قل مجتمعاً عليه



(4)

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيء في يديسه

ومن البدهي القول بأن حلول العباسين عمل الأمويين كان أكثر من مجرد تفيير البيت الحاكم ، بل ثورة حميقة الجفور انفتحت في كيان الأمة الاسلامية ، وباعتقادي أرب هذه الثورة كانت عبارة عن دهوة علية وتنظيم فكري معبر عن نقمة طبقات الشعب واستيانها ، وقد مهد لها ونفذها خلال فترة طويلة من الزمن عقول جبارة استمدت زخها من والمم العوامل الاجتاعية والاقتصادية والديفية والسمرية المرقية .

وباعتبار أن هذه الثورة جاءت نقيجة لتكاتف مصالح مختلفة جمت بينها رغبة مشتركة في اسقاط النظام القائم الذا لم يكن مستبعداً أن تتضارب تلك المصالح وتتفرق الى كتل متنافرة حينا تحقق لها النصر اوكان أول ما قام به العباسيون المنتصرون أن سحقوا بلا رحمة الجناح المتطرف الذي أوصلهم الى الحلافة ، فعمدوا الى قتل ابي مسلم الخراساني اكبر بناة الثورة مع عدد كبير من أنصاره ، وأخمدوا الثورة الفلاحية الى قارها أثباعه بزعامة ( سنباذ) في غرب فارس .

وليست هذه هي الحركة الوحيدة التي قامت ، بل كانت هناك حركات وفتن عديدة أضرم نارها الفلاءون المضطهدون ابان الوهن السياسي وفي فترات الإزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد الخاضعة لنفوذهم من كل جانب .

والجدير بالملاحظة أن كل هذه الثورات كانت تقوم على اسس اعتباطية واهية دون تنظيم أو تخطيط مسبقين / لذلك سرعان ما كانت تخمد ثم تمود للشتمل في مكان آهر .

ومن الطبيعي جداً أن يتوقع الخلفاء المباسيون مثل هــذه الحركات



يعد قيام دولتهم واستثنارهم بالسلطة دون آل البيت الذين قامت الدعوة باسمهم ، لذا زاهم يعتمدون على العناصر الفارسية لقمع هذه الحركات ، كا أنهم أحلوا اسرة البرامكة الارستقراطية على ابي مسلم الحراساني ، وقد لعبت هذه الاسرة دوراً فعالاً خلال حكم عدد من الخلفاء العباسيين ، وبرأيي ان هذه الاسرة هي التي كفلت للخلافة العباسية دعم المناصر وأضية عن أوضاعها في خلافة بني العباس عامة وخلافة الرشيد خاصة وأخسذ استياؤهم يظهر بوضوح بعد نكبة البرامكة حيث لموا أن سياسة بني العباس على عظهر بوضوح بعد نكبة البرامكة حيث لموا أن سياسة بني العباس كانوا يجاملونهم ويقربونهم في أول خلافتهم الإنهم كانوا بأمس الحاجة اليهم ، ولان مصلحة الاسرة العباسية تقتفي ذلك لا مصلحة الشعب الفارسي ، ولولا هذا لما قضوا على حياة الحراساني الذي أجلسهم على أربكة الخلافة ، وحياة كثيرين غيره من عظهاء وقواد الفرس .

وعلى المعوم ثم يكن الاستياء من العباسيين مقصوراً على الأشياء التي ذكرة بعضها ، بل تعداها الى نقمة الباع آل البيت لما أصابهم من إحن وظلم واستبداد وتشريد ومطاردة ومحاولات لاستنصالهم جميعاً .

ودامت هذه الحاولات سنين طويلة ، ولم تنته الا يسقوط الدولية السباسية عندما عصفت بها غزوات المغول ولو أردة أن نستمرهن جميع ما أصاب آل البيت وشيمتهم من يوم ظهور الدولة العباسية الى آخر ثورة عقبها سقوط الدولة المذكورة لضاق بنا المقام، ولاضطررة أن نخرج عن الموضوع ، على أنه لا بعد من الاشارة الى بعض الحوادث الهاسة بإيماز .

من الواضح ان العلويين لم يندبجوا في الدولة العباسة الا كارهـــين



رغين ، وبطواهرهم لا بقاويهم ، فصاوا لواد المعارضة سراً وجهراً ، وما عتم ان قام منهم عمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف ( بالنفس الزكية ) وأخوه ابراهسيم بشورة مسلحة تهدف الى اعادة حق آلى البيت الشرعي الذي اغتصبه العباسيون ، ولما علم ابو جعلم المنصور الخليفة العباسي بهما ، قتلها وحل رأسيها الى بغداد سنة المعنية ، فكانت هذه الحادثة الشرارة الأولى التي اعلنت بده المسراح المعنيف المكشوف بعين العلوبين والعباسيين ، ولولا فرار ادريس بن عبدالله بن الحسين بن والحب يحيى الى بلاد المغرب ، واخبه يحيى الى بلاد المغرب ، واخبه يحيى الى بلاد المغرق لما كان أبقى العباسيون احداً من ذرية الحسين بن علي ابن أبي طالب ، ولكن شاءت ارادة العلي القدير ان تظلل قوة يخشى باسها تنجست في جماعة الامام مومن الكاظم ولاية العهد ، ولكنه غدر به ، وقل أحفاده يلاقون الضغط والتنكيل حق أواخر العهد العباسي .

أما اتباع محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب (ع) والأبو هاشمية أتباع ولده ابي هاشم ، فقد كان لهم شأن كبير في صدر المصر العباسي الأول ، ولكنهم زائوا على مر الأيام أمام ضربات العباسيين .

ولا يستطيع الباحث أن يقف دون أن يتطلع الى بعض الحركات الثورية التي اندلمت ابان الحكم العبامي نليجة لتردي الأوضاع ٬ وللحالة التي وصلت اليها الحلافة العباسية .

قلنا أن جماعة أبي مسلم الخراساني قاموا بثورات فلاحية في أرجساء الدولة بزعامة (سنباذ) الذي عبر عن نقمته على الوضع القائم، وسرعان مسلم التف حوله انصار عديدون من فلاحي غرب فارس ، وانتشرت حركته بسرعة عجيبة كانتشار النار في الهشيم ، فاحتسل انصاره عدداً



من المدن والقرى ، ولكن جيش المنصور استطاع أن يهزمهم وبشتت جوعهم .

واندلمت ثورة أخرى بزعامـة ( اسحق اللاك ) أحــد تمثملي ابي مسلم في مناطق تركيا ، ولكن المنصور تمكن من اخمادهــا ، ومن ثم قاد ( استاذسیس ) ثورة اخرى في خراسان شكلت خطراً كبراً على سلامة الدولة المباسية . والأخطر من كل هذه الثورات الحركة التي قسام بها و المقدّم ، وقد انتشرت في طول خراسان وعرضها وفي أواسط آسما ، وكان مقر قيادتها في بلدة و مخارى ، ودامت أكثر من عشرة أعوام . ويمكننا أن نقول بان ثورة الزنج كانت اعنف من كل ما حدث بسل أشدما ضرارة وقسوة ، وهناك ثورة د بابك الخرمي ، واشياهمه التي امتازت عن غيرهـــا من الحركات والانتفاضات الثورية السالفة بأمرين خطيرين وهما : دقة تنظيم الحركة ، ثم الغاية والهدف اللذين كانت تنهد اليها، أما التنظيم فيظهر جلياً في سرعة انتشارها وثبات أصحابها أمام عدوهم الذي يغوقهم بالعدد ويمثاز بوفرة السلاح ؛ نحواً من اثنتين وعشرين سنة ، ثم اقبال الناس عليها اقبالاً غريباً حير العقول ، ولقد استطاع بابك ان يهزم أربعة من كبار قواد المأمون ، ولكن المتمم بعد أن جلس على أربكة الحكم استقدم من أفريقيا أكبر قواد دولته و حيدر الأفشين ، وسلمه قيادة الجيش وأمره بأن يزحف الوازرة ، اسحق بن ابراهيم بن مصعب ه أحد قواد الخليفة المعروفين الذي كان يخوض معارك طاحنة مم دبابك ، واتباعه في اذربيجان واران ، فزحف اليه يجيوش جرارة من الأتراك والبرابرة ومتطوعة المراق والبصرة .

وبعد قتال مرير وقع « إبك » وأخوه عبدالله ومن كان معها من الأمل والأصدقاء في الأسر ، فاقتيدوا جيماً الى بفداد حيث علموا على



الأعواد وقطعوا اربا / ومن ثم ارسلت رؤوسهم لتطوف في سائر السان .

وبالأضافة إلى كل هذه الانتفاضات الثوربة تطل الشائفة الاجتاعة بوجهها الأسود ، فتولد النقمة على الطبقة الحاكمة في صدور المزارعين والميال وأصحاب الحرف البدوية وم الأكثرية الساحقة كما وان تمركز المصل وازدياد رؤوس الأموال أوجد بين سكان المدن طبقة حكبيرة من الماطلين عن العمل بلغ بها السخط مبلغه فسيرت التظاهرات الاجتماعية الصاخبة للطالبة بالخبز ويتخفيف نظام الفرائب الجائر ، وبوضع حدر للتدهور المالي وازدياد الملكيات الفردية ، وبيع جبابة الغراج وسائر الفرائب الى أشخاص عرفوا بشراستهم من عمال الدولة ومساعديهم الذي كانوا أشد ظلماً على الرحية ، واسرع الى الارتشاء من غيرهم من الجباة الذين كانوا تحت سيطرتهم ومراقبتهم

وفوق كل ذلك ازدادت حالة السلطة المركزية حرجاً وأخذت تتجه نحو الزوال عندسا صار عمالها من العرب يتحازون الى الخارجين عليها ، ويحرضونهم على شق عصا الطاعة ، وأطلت الأسارات الفارسية فانسلخت عن جسم الدولة ، وأخذت تحارب العباسيين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ اي جزء من برابهم الاصلاحبة التي وعدوا بها في حقول الاجتماع والزراعة والاقتصاد .

زد عسلى كل هذه المساوى، نفقات البلاط ، ومصاريف الجيش ، واستفحال أمر الحريم والفائل والمخصيات ، وكارة الدسائس العائلية ، والمؤامرات السياسية ، الى غير ذلسك من مظاهر البذخ والفخفخة ، والاستهجان بشؤون الرعية ، والعبت والمجود .



ولم يمسد الحليفة العباسي سوى رئيس ديني رمزي لا أمر له ولا نهي ٬ وأصبحت حالة البلاء في فوض عاتية ٬ واشتد الفقر، وانتشرت الأمراض في طول البلاء وعرضها ٬ وعظم الفلاء حتى اضطر النساس الى أكل الميتة والكلاب والسنانير ومات عدد كبير منهم جوعاً .

كل هذه الموامل والأسباب تجمعت فولدت النقمة المارمة في كافسة الأوساط ، وأوجدت تصدعاً في الصفوف ، وأمت الى قيام الحركات الثورية وبمناصة الحركات الباطنية التي انتشرت بسرعة فائقة . وما لا ريب فيه أن انتشار الحركات الباطنية بهذه السرعة كان نتيجة حتمية لتلك الموامل الاجتماعية والسياسية والدينية التي ظهرت على مسرح العسالم الاسلامي عامة وفي علكة بني العباس خاصة

ولدينا من الوثائق ما يثبت ان الباطنية اخذوا يفكرون ويخططون المثورة الاجتماعية الشاملة منذ أمد يعيد، ولكنهم كانوا ينتظرون الفرص المناسبة للوثوب .

وبديهي والحالة هذه أن تتمرض الحركات الباطنية الى حملات عنيفة شنها السباسيون عليها في غتلف الميادين الفكرية والمعائدية والشخصية ، لأنها كانت تدعو لآل البيت دون سوام في الخلافة والامامة ، والى أن الاوضاع الفاسدة والجتمع المنهار لا يمكن اصلاحه الا افا نجعت هذه الدعوة ، وجندوا جميع امكاناتهم من أجل شلها وابادة أتمتها ودعاتها وحجبها ليخاو لهم الجو بعد أن أحمتهم المناصب ، وغرتهم الحياة الدنيا ، فاسترسلوا في التنكيل بالأنمة واتباعهم ، وشردوم في متاهات البلاد ، وأجوا دماءهم ، ورغبوا الرعية على عاربتهم واستشمال شأفتهم وليت الأمر وقف عند مذا الحد ، بل تعداه الى ميدان الفكر ، حيث وجد العباسيون ، أن الحركات الباطنية قد رسخت في عمال الفحو



والفلسفة ، كعفائد اسلامية فلسفية تأويلية مستبدة اصولها من الأحاديث الشريفة وأي الذكر الحكم ، فهالهم أن وجدوا أنفسهم عاجزين تمــــام المجز عن دحض الحجج والبراهين التي تؤكد صدق وأحقية المطالب الباطنية ، والتزامها هدي القرآن الكريم والحديث الشريف ، فاعتمد العباسيون على شراء الضائر من الكتاب والمؤرخين الذين خانوا الأمانة ، وانساقوا وراء غاباتهم الشخصية وماتت في خمائرهم نفعة الحق وصرخة الوجدان الحي ، فسخروا أقلامهم التجريح في آل البيت ، وألصقوا بهم أبشم التهم ، وأحط الاحكام ؛ وصوروا اصحاب الفرق الباطنية لدى العامة ، بانهم دخلاء على الاسلام ، مبتدعوث لاحكام وأنظمة مفايرة لأنظمة الدين الاسلامي ، كل ذلك تلبية لرغبة العباسيين ، وخدمسة لعرشهم الزمني المفتصب . رمن هنا ونتيجة لذلك ، تضاربت أفكاد وآراء الكتاب والمؤرخين في حقيقة الباطنية ، ومدى شرعية رسالتها ، كا وان الطربقة الايجابية التي اعتمدتها الحركات الباطنية في الستر والنقيسة والاستمرار في النشاط السرى ، والتأليف المتواصل ، والتنظيم الرائع ، أدى بعد زوال كابوس العباسيين وتفكك أوصالهم الى جلاء بعض الحقيقة وانتصارها لدى النفوس الواعبة والعقول الجردة .

فيا من متبصر في أي نوع من أنواع المرفة أو صاحب رسالة السلامية ، وأنكر السلامية ، وأنكر عنت السلطات الحاكمة والمرافها عن الحط الاسلامي الصحيح ، الا وتعرض لأبشع الاتهامات ، ورمي بالزندقة والالحاد والكفر ، ولمسل الحركات الباطنية ؛ قد حظيت باكبر قسط من الجور والاضطهاد ، بما المنصوم المطر اتباعها الى الاعتصام في مواطن ناثية منيعة ، يعز عبلى الخصوم اقتحامها ، واستمروا في مزاولة نشاطهم مستميتين في سبيل نشر



دهوتهم وأفكارهم الهادفة الى خلق مجتمع اسلامي صحيح ، خال من الشوائب والأدران ، تتكافأ فيه القوى الخلاقة الخيرة المبدعة ، وتقدر فيه الامكانات البناءة ، في ظل نظام اشتراكي علماني ، ثابت الأركان ، والمنح الغايات والأهداف ، على أسس من العدالة المنبثقة من تعالمي القرآن الكرم ، ومستند الى أدق الحجج وأصدق البرامين .







## الفضِّ اللَّهِ الدُّ

اكحكاش للباطيذ ومدادسسها الفكريست





لا يستطيع الباحث مها ملك من قوة البيان وسعة الاطلاع أن يحدد بالضبط نشأة الحركات الباطنية السرية لما يكتنف تلك النشأة من الفعوص والابهام ، ولتضارب الأقوال وتناقض الآراء .

وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي اعترضت سبيلنا فقد توصلنا بوسائلنا الحاصة الى أن نجمع بعض المصادر والوثائق التي تحدد لناعل وجه التقريب نشأة هذه الحركات التي هزت السالم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه ا فأحدثت فيه الأفكار الجديدة الحلاقة والآراء المبتكرة المملاقة المتفاعلة مع الزمن وظروفه وتطور الحركات العقلية والأدبية ا ونحو الفكر الانساني في كافة الجمالات .

ونما لا شك فيه أن الحركات الباطنية لمبت دوراً خطيراً ليس فقط في التاريخ السوامي ، بل في التاريخ الروحي للاسلام منذ القرن الشاني الممبري ، ولا يزال لهذه الحركات انصارها ومريدوها حتى اليوم ، وهم الاسماعيلية والنصوية والسرزية ، والمذاهب المستورة المديدة الملشقة عن الاسلام .

ليست الحركات الباطنية كا يفهمها الناس لفزأ يستحيل حله ، أو باباً مفلقاً لا يمكن ايجاد مفتاحه ، أو سرأ مكنوناً بصعب فهمه أو فك رموزه واشاراته

وليست الباطنية ايضاً وليدة حادثة معينة ، أو تفكير استبد بشخص



أو جاعة في أمر من الأمور ، او حال من الأحوال ، بل هي باعتقادي نظرة أزلية عاشت في دم الانسانية منذ بدء الخليقة وسليقي ما دامت الحياة

ولربا استطاع المؤرخون أن ينسبوا ميلاد الحركات والمعائد الظاهرة الى أحداث تاريخية معينة تسببت في خلقها ، وعملت على تطويرها وباورتها ، غير أن هذا المقياس لا ينطبق على الفكرة الباطنية من حيث جوهرها وأصولها ، ولكننا لا ننكر ما التاريخ من أثر في ظواهر الحركات وهيكلها الخارجي بحيث أتت متكيفة مع الزمن ، منطورة بشكل يوافق العقلية البشرية الغزاعة ابداً نحو الأفضل والأكل .

ولعل الحدث التاريخي الهام الذي بلغت فيه الفكرة الباطنية حد الوضوح الكامسل من حيث الشكل والمبنى يعود الى بعث النبي الهادي عمد مطافع رسولاً الى العالمين

لا ينكر أحد قط أن الرسالة الأسلامية الهادية التي أوحى بها تمالى عدد محسد والقادما من الله عبد محسد والقادما من دوامة الفوض التي تخبطت فيها أجيالاً طويلة ، فكان الايمان بها قويا ، وكان التمسك بها عظيماً ، فقط المسلمون واتسعت آفاق دنيساهم ، وترسخت اصول دولتهم تحت علم الاسلام ورايته الحفاقة .

ولم يكن المسلمون في بدء أمرهم – والذي كلي يبينهم – بحاجة ماسة الى التبصر في اكتشاف حقائق الدين الاسلامي وتشريعات والوقوف على مدلول لآيات الكريمة بدقة ، بل اعتمدوا عملى الذي يلي المسلم الذي اتخذ دور الجيب على كل أمر ، والممالج لكل معضلة تعترض سبيسل المسلمين ، وكان من أسباب هذا الاعتاد على الذي يلي أن أحدث غيابه – بعد وفاته – فراغاً شمر المسلمون به ، وتحسسواً نفوسهم ، فوجدوا



هوة سعيفة بين معارفهـــم البدائية ، وكنوز القرآن الكريم الحنية ، فتطلعوا بشغف الى شخص له من القدرة العليــة والتبصر الحكيم صا يستطيع مها أن يسد فراغ تعطشهم ، ويشبع نفوسهم ، وفهم اكتشاف وتوضيح دروب التقرب من الذات الالحية .

فن لهم بالمرشد الذاك الشخص المؤهل أن يكون في منزلة عكنه من تصريف أمور المسلمين والقيام باعباء الدين بشكل يكفل الابتمساد عن الخطأ ، ومواطن الزلل ، لم يجد المسلمون الاكتاب الله العزيز دستوراً يتقيدون بأحكامه ، والحديث النبوي الشريف سنة يعتمدونها في معالجة أمورهم . ولم يكن المسلمون في مستوى علمي واحد ، أو ارتباط موحد بالاسلام ، فسرعان ما ظهرت التأويلات ، وتعددت التفسيرات ، وكثرت الآراء وتشعبت محسب درجة الرعى ، ونأثير الفايات والخواطر ، فتولد عن ذلك أول بذرة من بذور الانقسام في صفوف المسلمين ، وظهر هذا الانقسام بشقين لكل منها مبرراته وحججه ، وبراهينه ، وكان أحدهما يرى ان القرآن الكريم نص صراحــة في بمض آياته على ضرورة وجود الامامة يعد الرسول . وان النبي صدع بأمر ربه واعلن امامة حسلي بن ابي طالب (ع) من بعده ، واستشهدوا بالمديد من الأحاديث النبوية ، والمواقف التي تدل اما صراحة او استنتاجاً على شرعية امامة على بن أبي طالب (ع) بينا تمسك الفريق الشاني بضروة قيام الشورى بسين المسلمين والاحتكام اليهسا معتمدين على آبات قرآنية وأحاديث نبويسة أخرى .

ولسنا هنا في معرض المقارنة بين الاجتهادين ولا المفاضلة بين أي الفريقين كان على حق ، ومن منها كان على باطل ، أذ الغاية المتوخاة هي دراسة الحركات الباطنية ، ولحكننا ارنمنا على وضع هذا التمهيد لكي نحدد بالضبط الحادثة التاريخية التي تولدت عنها الحركات الباطنية



بشكلها الظاهر.

فالفئة التي والت علي بن ابي طالب (ع) وأقرت له بالامامة والخلافة من بعب النبي ، سميت بالشيعة لكونها شايعته وبايعته . وتطورت السقيدة الشيعة برور الزمن ، فأصبعت الولاية والامامة ركناً من الدين ، وانها واجبة على الله تعالى من ياب اللطف ، ووجوب نصبه من قبله تعالى لاقامة الحجة البينة على عباده ، وان الامام الحتى هو على ابن ابي طالب (ع) بالنص الجلي عليه ، وعلى الحسنين ، والختي على من بعدها من ولد فاطمة على ان يعكون مستحق منصب الامامة جامعاً لشرائطها ؛ وهي ان يدعو الحلق الى نفسه ، والن يشهر السيف على الطلة ، وان يكون شجاعاً لئلا يفر من الحرب ، وان يكون عالما ليس الناس في الشرع ، وان يحون ورعاً لئلا يتلف بيت مال السلمين .

ودفعهم هذا التطور الى تقعي الاحكام الاسلامية في القرآن لدهم آرائهم ، واكتشاف الحجج التي تثبت معتقداتهم ، فاستنبطوا فلسفة شاملة شمد اصولها من جذور القرآن ، وكانت ضرورة تسلسل الامامة رحصرها في آل البيت باعتبارهم منحدرين من اشرف عقب ، وارفع نسب . كا وانهم رافقوا النبوة منذ ولادتها ، وكان لهم شرف الاغتراف من معينها الصافي ، فاقترنت ذاتهم ، بذات الرسول الأعظم ، حيث اعدهم مثلا اعلى المسلمين قاطبة ، وحجة الفضيلة وخماناً للعق . فكانوا الشموس الهادية ، والمشاعل التي تنير سبل البشر اجمين .

وانطلاقاً من هذه النظريات ؛ استمر الشيعة في دعم معتقداتهـــم واستخلاص الحجج المفيدة لهم ؛ فتولد عن ذلك العقيدة الشيعية المعروفة الآن .



والمذاهب الباطنية ، اعتمدت في اصولها المذهبية الشيعية ، والثقت مع الشيعة في أكثر من نقطة وأبمد من غاية .

وأبرز أوجه التلاقي عند الباطسية والشيعة قضية الامامة ، وضرورة وجود الامام المنحدر من صلب علي بن أبي طـالب (ع) صاحب الحق الشرعي في الامامة والحلافة بعد رسول الله ﷺ وان حفدة النبي أحق الناس بأن يعرفوا حقيقة رسالة جدم ، فهم وحدهم ورثة عـلم النبي ، خصهم به ليكونوا حجمة على المسلمين من بعده . وذلك كله بأمر من الله تعسالي الذي نص على ولاية على بن أبي طالب (ع) في آية النص ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ، وان لم تفعل فسا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) والتي فهمها الشيعة وأولوها تأويلا يتفق مع مذهبهم وآرائهم في ولاية علي بن أبي طالب وابنائه من بعده ، على أنَّ يكونَ الان الأكبر المنحدر من فاطمة الزهراء (ع) واعتبروه القائد الروحي للسلمين ، وبالوقت نفسه الحاكم ، أي صاحب السلطسان الديني والسياسي معاً ، لارتباط الدين والسياســة في ثلك الأيام بعضهـــها ببعض ارتباطها وثيقاً ، فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام الثيوقراطي في الاسلام ، هذا النظام الذي كان معروفاً في العصور القديمة عند كل الدول ذات الحضارات العربقة التي كانت قبـل الاسلام . ففي النظام الثيوقراطي بنظر الشعب الى الملوك نظرة دينيسة بجانب النظرة الدنبوية ، وكانت الحكومات حكومات الهبة ، بمعنى ان الملك كان إلماً مقدساً ، له أن يحكم البلاد حكماً مطلقاً لأن الحكم له بامر الآلهة التي عبدها الشعب ، ومن هذه الآلهة كان ملكهم .

ومن البدعي أن يعدد خصوم الشيعة الى وصمهم بالكفر والمروق عن الاسلام ٬ وينسبون اليهم تأليه علي بن أبي طالب (ع) وما شابه ذلك من التهم الخيالية التي تهدف الى تجريح الشيعة والطعن في معتقداتها بدافع



الصراع المنيف الذي نشب بين الطرفين .

غير أنه من التجني بمكان أن نقر في الشيعة عامة مثل هذه الأمور على الرغم من حالة التقديس التي أحاطوا بها أتمتهم واعتبارهم في مستوى العصمة والكال من حيث المناقب والفضائل.

وما إن وصلت إمامة الشيمة بموجب النص الشرعي الى الامام جعفو الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) حق التف حوله عدد كبير من الشيمة ، واعتبروه المؤسس الحقيقي للمدرسة الشيمية الدينية الفكرية ، وواضع أصول المتقدات الشيمية .

ولا بد الباحث في شؤون الحركات الباطنية في الاسلام من التحدث عن الامام جعفر الصادق (ع) مفجر الثقافات الفكرية الاسلامية ، وعميد المدارس الفلسفية الباطنية في الاسلام ؛ اذا ما افتخرت المدنية الفربية بالثقافة الانسانية للأوائل ، فليس علينا الا أن نوفع رأسنا عالمياً مفتخرين بالمنزعة الانسانية التي أوجدها التيار الفكري الاسلامي الذي تفذى بالملام الباطنية ، ووضع أسها وخطط لها الامام جعفر الصادق ، صاحب أول نداء انبعث من الأهماق لإيقاظ رسالة الانسان الكاملة ، في معانيها الدقيقة ، وأهدافها السامية النبيسة ، ولقد جعل الانسان المهور الذي تدور عليه التم ، والمقسر لمالم الكون من الوجهة الانسانية .

يمتبر الإمام الصادق (ع) من أعظم الشخصيات الملية في الأسلام في عصره وبعد عصره ، بالرغم من أن شخصيته العلمية لا تزال غامضة ، تحتاج الى من يفجر طاقاتها ويكتشف كنهها ، ويسبر غورها ، لأن التاريخ يحتم علينا أن نرفع القناع عن حقيقة أعظم شخصية علمية أوجدت مدارس خاصة في الاسلام ، كان لها تأثير قوي في التيارات الفحكرية



الاسلامية ، وقد تخرج من تلك المدارس فرق عديدة أهما : المعتزلة ، الصوفية ، الجعفرية ، الاثنا عشرية ، والحركات الباطنية .

وما دام يكتنف مثل هذه الشخصية العلامة الطلام فسيطل كثير من الحقائق في طي الخفاء ، لأن التعصب الديني المقيت طمس تلك الحقائق وأقام سداً دون تفهم تلك الأسس العميقة في بناء الحضارة الاسلامة .

ولد أبو عبدالله جعفر بن مجمد الباقر المعروف ( بالصادق ) في السابع عشر من ربيع الأول منة AP هجرية في المدينة المنورة ، في بيت من أكرم وأنبل وأشرف البيوت العربية وأعرقها حسباً ونسباً واسبقهم الى الاسلام والى المعرفة والتقى والزهد والعبادة .

تلقى علومه على يد والده الذي أجمت العرب على وصفه بانه و باقر العلوم r كا قــد اشتهر بسأنه أنقى الأتقياء وأزهد الزهاد / وزين العابدين .

وكانت ولادته في ظروف قاسية ، وعصر عمّت فيه الفوض والفساد الاجتاعي والسياسي والديني ، لذلك أصبح بيته ملاذاً لطلاب العسلم والمارف ، ومكاناً يستقي منه العلماء الأفكار الحلاقة الحرة ، والنظريات الملسفة الواقسة .

والجدير بالملاحظة أن الامام الصادق (ع) عاش بعيداً عن التيارات السياسية التي كانت تعصف بالبلاد الاسلامية ، ورفض أن يعلن الثورة على العباسيين ، وأعلن تبرؤه من الغلاة في الدين ، وبذلك أزال شكوك العباسيين فيه ، ومهد السبيل الأبنائه بعده ، وأخذ الشيمة على اختلاف فرقهم يتسابقون في التقرب اليه .



ويحدثنا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فيقول: د ان الامام جعفر الصادق (ع) كان ذا علم غزير في أصول الدين وأدب كامل في الحكة ، وزهد بالغ في الدنيا ، وورع تام عن الشهوات ، وقد أقسام مدة بالمدينة يفيد شيعته المنتمين البه ، ويفيض على الموالين له بأسرار العلام ، ثم دخل المراق وأقام فيها مدة ، ما تعرض للخلافة قط، ولا نازع أحداً عليها ، وعلق على قوله هذا : من غرق في بجر المرفقة لا يغف من حط. ، يطمع في شط ، ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا يخف من حط. ،

ومن الملاحظ أن أكثر أحاديث الامامة تروى عن الاسام جمفر الصادق (ع) وأهمها ما رواه عن جده الامام علي بن ابي طالب (ع) في كيفية خلق العالم وكيف تم انتقال النور من آدم الى محمد عليه ومن ثم انتقل ذلك النور الى الأثمة المنصوص عليهم من آل البيت .

ويؤكد اكثر العلماء والمؤرخين ان الاسام الصادق (ع) هو الذي وضع الفقه المسمى باسمه – الفقه الجعفري – الذي تسير عليه وبموجبه كافة الفرق الشيمية في العالم .

ومها يكن من أمر فلا بد لمن يدرس الحركات الباطنية في الاسلام دراسة صحيحة وافية على ضوء الحقيقة والواقع المعلى والتجرد العلمي ، 

- ناهجا النهج الحديث في البحث والتنقيب لموفة العلل والأسباب التي الشركت وتضافرت في تكوين عقلية هذه الحركات وتحديد أهدافها ، 
مبتمداً عن الماطفة والتمصب - من الاعتراف بان الحركات الباطنية ليست سوى مجموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تذخر بالحيوية المفكرية المتفاعة ، والعقلية الحلاقة المبدئة التي استنبطت العلوم ، وابتدعت الأفكرية والاشرية والاشتراكية ، وابتكرت السنن والقوانين ، وأوجدت النظم والأحكام .



والحقيقة التي لا جدال فيها أن واضع البذرة الأولى في صرح هذه المدارس الفلسفية التي أنجبت طبقة ممتازة من الفكرين ، صفوة مختارة من الفلاسفة وجهابذة العلماء هو الامام جعفر الصادق (ع). وبالفعل حشد تلامذة هذه المدارس كل امكاناتهم الفكرية والفلسفية للقضاء على دولة بني المباس ليشيدوا على أنقاضها دولة جديدة ذات نظام اشتراكي عقلي سليم يهدف الى ايجاد مذهب اشتراكي واخوية فلسفية دينية اسلامية وتأليف كتلة اسلامية وية موحدة الأهداف والكلة .

ولقد كان للأفكار التي بذر بذورها تلامذة هذه المدارس الروحية ، وبثها الدعاة بين طبقات المسلمين وغير المسلمين تأثير كبسير على الآداب والفلسفة الاسلامية ، وحياة المجتمع الاسلامي في الأعصر العباسية فقلبت حياته رأساً على عقب وأحدثت بين طبقاته من التغيير ما لا توال آثاره باقية الى هذا اليوم .

ويمكتنا أن نقول ونحن واثقون بأن الفلسفة الباطنية مهدت السبسل لنشر الأفكار الحرة في العالم الاسلامي ، وشجعت الناس على الجماهرة بها بعد أن كانوا يخافون من البحث فيا هو أقل منها خطراً ، وأن لتلامذة هذه المدارس الفضل على النتاج الفكري الاسلامي بما أوجدوا من فتوحات فكرية عظيمة حيث نفذوا الى صميم وأقع فلسفة كونية عالمية خالدة ، فتركوا للأجيال أعظم ما يخلفه المقل الانساني من انتاج وابداع ، بالرغم من أن أن تلك المدارس وجدت في عصر مضطرب صساخب بالثورات والحركات التي نتجت عن النقمة على الحكام والأمراء والخلفاء ، فساد والحركات التي نتجت عن النقمة على الحكام والأمراء والخلفاء ، فساد والانظلاق من نطاقها المضيق الذي فوضه عليهم الواقع السيامي والاجتاعي والانطلاق من نطاقها المضيق الذي فوضه عليهم الواقع السيامي والاجتاعي والديني الى عالم رحب ومجتمع مشالي مجفظ لمرء حربته وحرامته وصداده .



ولقد كان لفشل الخلفاء العباسيين في اجابة الرغبات الملحة التي كانت تتفاعل في أعماق طبقات الشعوب الهكومة من عمال وفلاحين وعبيسه أرقاء اكبر الأثر في تكوين الحركات الثورية التي كان من أهدافها صهر طبقات المجتمع الاسلامي في برامج وخططات ثورية اشتراكية تنهد القضاء على الجوع والفقر والمرض ، وتهدف الى تحرير ابناء الشعوب المحكومة من تسلط الفئات الحاكمة .

ولما كانت المدارس الباطنية وبخاصة الاسماعيلية والقرمطية منها تدعو الى مبادى، اشتراكية متطرفة برمي إلى احداث ثورات شبية وعمالية وزراعية وصناعية ضد الحكام والملاكين والاقطاعيين والأثرياء فقد أصبحت ملجم لكل تاقم وحاقد على الأوضاع ، ومكاناً أميناً يأوي اليه الملااء وطلاب المرفة .

لهذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فلقد كان علماء هذه المدارس على جانب كبير من المقدرة العلمية ، والحنكة السياسية التي مكنتهم من تدريب دعاة أفذاذ أصبح لهم شأن عظيم في تفذية الدعوات الفكرية والحراكات الثورية الاشتراكية .

وإذا ما أردة التعرض لجميع الحركات التي أحدثتها المدارس الباطنية وكانت دائماً تحت تأثيرها لحرجنا عن موضوع الكتاب . ولكن لا بد لنا من التعرض فيا يسلي من صفحات لحركة الاسماعيلية والبابكية ، والقرمطية التي استطاعت أن تتحكم في المشرق الاسلامي مدة تريد على القرن . وبنفس الوقت يمكننا أن نسمي الحركة الاسماعيلية الباطنية رسالة فلسفية مستقلة ، ودعوة سياسية أممية ذات أثر ظاهر بمجرى الحميساة العامة . وفكرة عقائدية باطنية تعفني ورامها أهدافاً ومقاصد لا يزال الفكر ينهد لجلاه غوامضها وسبر غورها واكتشاف رموزها واشاراتها ،



وليس أدل على ذلك من أن تلك الحركة الفلسفية كانت توزع الأفكار الثورية فتغزو الاقطار الشرقية والغربية على السواء ، فيسارع الى اعتناقها كل من يستسيغ مبادئها وتعاليمها بصرف النظر عن الأقليم أو البلد أو الجنس أو العرق، وهذا ما جملها تسمو وترتفع على أيدي أقة أعسلام وحجج دعاة كبار كانوا على جانب كبير من الثقافة والعبقرية فتصل الى مصاف الدعوات الأمية الكبرى التي أفرت في العقول وأخرجتها من حيز الجود الى الانطلاق والتحرر .

وانذاراً صارحاً في وجه التمسف ، وتحذيراً للرجوع عن النبي الى الرشد ، وانتفاضة ترمي الى الاصلاح والنهوض بالطبقات الفقيرة من الهوة التي تردت فيها بطمع الطامعين واستبداه الظالمين .

اذن كانت الحركة الاسماعيلية الباطنية قاعدة لتوزيع الأفكار والتمالم الثورية ومعيناً فلسفياً لا ينضب تلبع منه التماليم الاشتراكية المعيقة ، ذات الأهداف الراقعية البعيدة التي تلام خدمة الفكر والجنميع ، والاشتراكية المبنية على أسس من التطور التاريخي للماضي وقلطروف الاقتصادية للحاضر ، عهدف الى تنظيف المجتمع من الاستغلال والاستئثار وتحكم طبقة قليلة بأغلبية عرومة ، ومن الاقطاع في ظل الرأسمالية والبورجوازية ، والى ازالة الملكية الشخصية التي باعدت العلاقات بين الأقراد وقضت على المدوء والاستقرار والمثالية من المجتمع . وبذلك وسعت في مبادئها كل شيء ، وأخذت أواسط الأمور ومحاسنها ومزجتها وصيرتها دستوراً اجتاعياً عادلاً ، ومنهاجاً سمحاً ، وجعلت منه طريق المداية الى الرشاد والرحمة والخير للانسانية والفضيلة والحبة والألفة في حضارة بشرية والخاء عالى .

ولم تنس الاسماعيلية طبقات الناس المتباينة فعالجت مصالحها وجمعتها



تحت راية واحدة بالرغم من كونها احزاباً وأقواماً متنوعة متطاحنة ، واصحاب نزعات وأغراض سياسية واجتاعية متضادة ، فوفقت الى وضع الحلول الجذرية على اسس لم يسبقها اليها غيرهسا لا في الشرق ولا في الشرب ، وتاريخ الانسانية كله يشهد شهادة صادقة على انه لم يقم حتى اليوم ، وأوكد بانه لن يقوم في المستقبسل حزب او دين او مذهب او جمية او حركة تضم بين جوانحها الفالبين والمغلوبين ، وأصحاب الأفكار الدينية الحرة والمتمصيين للدين من جميع الطوائف تحت راية المساواة في الحقوق والواجبات ، وعسلى دين العقمل السليم والمبادى الفلسفية العلمة .

## القرق الباطنية :

من المعروف لدى المؤرخين أن المسلمين افترقوا كما افترق غيرهم من أرباب الأديان الكبرى فرقاً بلغت ثلاثا وسبعين فرقة . ويذكر التاريخ أن الشيعة أنفسهم قد افترقوا بهذا القدر ، فضلاً عن غيرهم حيث ذكر أن الشيعة الزيدية عشرون فرقة ، والشيعة الكيسانية اثنتا عشرة فرقة ، ومن الأمامية الشيعية أربع وثلاثون فرقة ، ومن غلاة الشيعة تمساني قرق ، ومن الباطنية ثماني فرق أو تسع . ومن الطبيعي أن ينقرص قسم كبير من هسند الفرق الكثيرة ، وتبتعد فرق اخرى عن الأصل ابتعاداً كاد يقطع الصلة بين الأصل والفرع ، وكاد يشذ بها عن روح الاسلام .

ومن الملاحظ أنب لم يبق من جميع فرق الشيعة حتى الآن إلا الامامية الجعفرية الاثني عشرية ، والزيدية ، والاسماعيلية – الآغاخانية والبهرة – والنصيرية ، والدرزية المتفرعة عن الاسماعيلية .



وبين هذه الفرق الباقية اختلافات منها مسا يتصل بجوهر المقيدة الاسلامية والأحكام والممل بها ، ويكاد يكون سبب منشأ هسذه الفرق ذلك الحور الذي تدور عليه الاختلافات بين السنة والشيمة ، ثم بين فرق الشيمة أنفسهم .

والاختلاف بين عموم الفرق الشيمية هو في سوق الامامة وفي أشخاص الأثمة ، فالكيسانية منهم أخرجوها عن ولد فاطمة بعد الاعتراف بإمامة على والحسن والحسن والحسن (ع) وكذلك صنع الزيدية قانهم لم يعترفوا بإمامة الأثمة من بعد الامام ( الرضا ) لعدم تحقق شرائط الامامة فيهم على مذهبهم . وأما الاسماعيلية فقد وافقوا الامامية في إمامة خسة منهم وافترقوا عنهم في إمامة السادس ، وهو عند الامامية السابع موسى بن جعفر الصادق الى تمام اثني عشر امامياً ، وعند الاسماعيلية اسماعيل ابن جعفر (ع) وولده مبتدئية بمحمد بن اسماعيل وبعقب الى يوم الناس هذا .

وعلى العموم فان جميع الفرق الشيعية ما خلا القليل منها يحصرون الامامة بآل علي وفاطمة من بني الحسن والحسين عند الزيدية بشرط توفر شروط الامامة المنوء عنها فيا تقدم ومن بني الحسين خاصة ، وهم بقية الفرق، وهو مذهب الامامية الاسماعيلية .

ولما كان موضوعنا يتعلق بالفرق الباطنية فحسب رأينا أرب نعود صميم الموضوع فنستعرض بايحاز جميسع الفرق الباطنية الرئيسية الباقية ذكرها التاريخ، ومن ثم نبحث بالتفصيل الفرق الباطنية الرئيسية الباقية حتى يومنا هذا .

يحدد الغزالي ألقاب الغرق الباطنية التي تداولتها الألسنة على اختلاف الاعصار والأزمنــة بمشرة ألفـــاب هي : الباطنية ، والقرامطة ،



والخرمية ، والمرمندية ، والاسماعيلية ، والسبعة ، والبابكية ، والحمرة ، والتعليمية ، والمحمرة ، والتعليمية . ومن ثم يذكر لكل لقب سبباً فيقول : و أما اللباطنية فاتما لقبوا بها للتعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر بجرى اللب من القشر ، وانها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صوراً جلية ، وهي عند المقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة ؛ وان من تقاعد عقال عن الغوص على الخفايا والأسرار ، والبواطن والأغوار ، وقنع بظواهرها مارعاً الى الاغترار . كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأتقال . ه

وأما القرامطة فإنما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدات
 قرمط ، كان أحد دعاتهم في الابتداء ، فاستجاب له في دعوته رجال ،
 فسموا قرامطة وقرمطية . »

د وأما الخرّسية فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزبدته ، فإنه راجع الى طي بساط التكليف ، وحط أعباء الشرع عن المتعبدين ، وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات ، وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات . وتحرم لفظ أعجمي ينبىء عن الشيء المستسان ...

وأما البابكية فاسم لطائفة منهسم ، بايعوا رجاً؟ يقال له بابسك الخُرَّمى ...

وأما الاسماعيلية في نسبة لهم إلى أن زعيمهم محمد بن اسماعيل بن جعفر ، ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت به ، اذ كان هو السابع من محمد على ... وأما السبعية فإنما لقبوا بها الأمرين : أحدهما : اعتقادهم ان أدوار الامامة سبعة ، وان الانتهاء الى السابع هو آخر الدور وهو المراد بالقيامة ... والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي ، أعني مسا



يمويه مقمر قلك القمر منوطة بالكواكب السبمة ... وأما المحمرة فقيل انهم لقبوا به لأنهم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك ولبسوها ، وكان ذلك شمارهم ... وأما التمليسة فانهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ، ودعوة الخلق الى التعلم من الامام المصوم وانه لا مدرك للعاوم إلا التعليم . »

هذا ما ذكره أبو حامد الفزالي في كتابه و فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ، واذا ما علمنا أن الفزالي وضع هذا الحستاب تلبية لرغبة المستظهر العبامي عرفنا أية قيمة علمية يتمتع بها مثل هذا الكتاب، فالتحامل فيه ظاهر بين ، والتناقض في صفحاته واضح ، ولا أريد هنا أن اتعرض لصحة ما ذكره من نماذج زعم أنها علمية في الرد على الباطنية المادة ومناقشتها ، لا يتملق بذات المادة ومناقشتها ، ولا بالعلام وتحقيق مباحثها ، ولكننا مضطرون إلى بيان التقسيات الباطنية الفيالية المقتملة التي قسم بموجبها الفرق الباطنية الى عشر فرق لأن هذا التقسيم لا يتفق مع الواقع والحقيقة ، لأن الفزالي خلط بين الدعوات الباطنية الديلية الفلسفية وبين أصحاب الحركات الثورية السياسية الاجتاعية الدين انتفعوا على ظلم المباسين لتقويض دعائم ملكهم على أساس من التنظيم المسكري والاجتاعي والسيامي .

هذا ولا يخفى بأت أصحاب الدراسات الاسلامية الحديثة أظهروا بوضوح وجلاء بأرب الاسماعيلية لقبت في أول ظهروسا بالسيمية ، والتعليمية ، والقرامطية ، أما الالقاب الأخرى التي ذكرها الغزالي ( الخرمندية ، البابكية ، والحمرة ) فهي ألقاب نسبت لفرقة واحدة أو بالأحرى لحركة ثورية واحدة هي المزدكية ، لان بابك وأشياعه من الخرميين أخذوا مذهبهم الشيوعي عن اخوانهم في الجنس والفاية أصحاب مزداد ، وقد عرفت هذه الفرق باسماء زعمائهم



مع اتفاقهم في المسائل الجوهرية الذلك نستطيع أن نعتبر المزدكية مصدر كل الحركات الثورية الشيوعية التي انطلقت في ايران مدفوعة بعوامـــل اجتاعية واقتصادية ، ذلك ما يظهر بجلاء من أفعال بابك وأشياعه يوم كانت السلطة في ايديهم ومن برنامجهم الذي لا نجد فيه أثواً للموامل الدينية .

أما الحركات الثورية التي يمكننا أن نسميها حركات باطنية قامت على أسس دينية مذهبية فهي :

الناووسية ، التي تزعم ان جعفر الصادق (ع) لم يمت ولا يموت ،
 وهو اللقائم المهدي الذي سيعود لبعلاً الأرض عدلاً كا ملئت جوراً .

 الموسوية ، أتباع الامام موسى الكاظم ، وتتبع مذهباً باطنياً غير الاثنى عشرية .

و الاسماعيلية ، القائلة بامامة اسماعيل اكبر ابناء جعفر العادق (ع)
 وألقابها كايذكرها التاريخ هي : و التعليمية ، القرمطية ، السبعية ، المعونية ،
 الخطابية ، الفاطمية ، النزارية ، المستملية ، البهرة ، الاغاخانية ،
 المؤمنية ، .

 و الفضلية ، وتنسب الى المفضل بن عمر الجعني تليد الامام جعفر الصادق (ع) وكانت هذه الفرقة الأساس الذي شيدت عليه و النصيرية ، قواعد مذهبها .

المعشرية ، والبزينيّة ، والعميرية ، والأبطحية ، والعيسوية ، والمحمدية ، والراوندية .



ولم يبق من الفرق الباطنية المعروفة في التاريخ حتى الآن الا ثلاث فرق رئيسية لا تزال تحافظ على النراث الباطني القديم وهي: الاسماعيلية بفروعها ، والنصيرية ، والدرزية . لذلك لا نريد في كتابنا هذا أرن نستعرض عقائد وتنظيات جميع هذه الفرق بل نكتفي بالتحدث عن الاسماعيلية بفروعها ، والنصيرية ، والدرزية ، والاتبان على ذكر غاذج من نظرياتهم وآرائهم المعبرة عن نشاطهم في عبالات المقائد والتنظيات الدعاوية السرية .





الفضي النابع

الاسماعيليت فروعها، عقائدها، تنظيما نها السرسية





في مذا المصر ، عصر الذرة والاكتشافات الكونية ، تطور وتقدم كل شيء ، وانطلق الفكر الحر من القيود الدينية والنوازع العصبية ، بعيداً عن المؤثرات العنصرية ليبني ويفعسل ويبحث وينقب ويكلشف جوهر الوجود الذي ما زال محجوباً عن الأنظار .

لذلك لانستغرب إذا ما لاحظنا أن الدراسات الاسماعيلية قد تطورت تطوراً ملحوظاً ، ودار حولها كتابات كثيرة جعلتها موضوعاً معداً تضاربت حوله الآراء وتناقضت بحيث لا يستطيع البحث المنصف مها أرتي من قوة البيان ، وحسن التميير أن يطمئن الى الصورة الجلبة الراضعة التي يريد أن يرسمها للحركة الاسماعيلية .

ففي الوقت الذي نرى فيه بعض المؤرخين يذهبون الى أن الحرة الاسماعيلية حركة اصلاحية اجتماعية اقتصادية سياسية تنطلق من الدين المستعد عقائدها الباطنية ، وفلسفتها من القرآن الكريم ومن تعالم النبي (ص) وارشادات الأغة الاطهار من آل البيت ، نرى في الوقت نفسه مؤلاه ينسبون البها تعالم وآراء وأفكاراً يستعيل أن يطمئن البها الباحث المنسف ، كما انهم يذهبون الى أن الاسماعيلية حركة الجحية تعمل على تحليل ما حرم الله ، وتهدف الى تعويض دعائم وأركان الدين الاسلامي لأنها تنادي برفع التكاليف الدينية ، وتدين بالتناسخ والحلول والتلاشي ، وشوعة المرأة واللواط .

٦٥



(e)

لذلك تشعبت الابحـات حولها ، وأصبحت مثالاً للجدل والاستنتاج الذي قلما يؤدي الى نتيجة واضحة تنير السبيل أمام الباحث أو تكشف السئار الكثيف عن الحقيقة المتسترة خلفه .

ولقد حاولنا لفت أنظار مؤلاء في الكتب المديدة التي قدمناها للباحثين والمهتمين بالدراسات الاسلامية قبل أن نقدم هذا الكتاب الى أن الباحث المنصف إذا أراد أن يدرك حقيقة الحركة الاسماعيلية فما عليه الا أرب يكلف نفسه دراسة وتحميص كتب الدعاة أنفسهم باعتبارها تفم نصوصاً تاريخية وعقائدية اسماعيلية لها قيمتها العلية ، وقد كانت بالأمس مفقودة من بين أيدينا ، وبعيدة عن متناولنا .

هذا بالاضافية الى أن هذه المصادر الاسماعيلية موثوقة وخالية من الشوائب والأضاليل ، واننا لميلى يقين بأن خدمتنا هذه ومسمانا في سبيل اظهار نصوص أكثر سيضم حداً لكل التكهنات والاستنتاجات الاعتباطية التي لا توصل الى هدف على صحيح .

ومها يكن من أمر فباستطاعتنا القول مؤكدين أن جميع ما كتب عن الحركة الاسماعيلية قد جاء مبتوراً ناقصاً وبعيداً عن الواقع فهدو لم يعط صورة واضحة لمعالم هذه الحركة أو يرسم خطأ بيانياً لتنظياتها السرية ، أو لمتقداتها الباطنية السرمدية .

وليعذرني الاسائدة الذين كتبوا في هذا الموضوع حق الآن اذا همست في آذاتهم قائلًا لهم – مع احترامي وتقديري لأدبهم وعلمهم واستنتاجاتهم – بأن جميع مسا دونوه عن الحركة الاسماعيلية لم يأت بالفائدة العلمية السحيحة المتوخاة ، ولم يدد الموضوع الا صعوبة وتعقيداً ، والأسباب أكثر من أن يتسع لها هذا المجال ، ولكن أمها عدم اطسلاح هؤلاء الاطلاع الكافي الوافي على الكتب الاسماعيلية المخطوطة السرية التي ظهر



قسم منها مؤخراً لحيز الرجود . ومن المؤكد أنهم تعددا عن قصد أو غير قصد اهاله... وأغفاوا دراستها ومقابلتها مع ما ورد في المصادر التاريخية المناوئة . مضافاً الى كل ذلك عدم استرشادهم بساراه أصحاب البيت الذين هم أدرى الناس بما فيه . ولي كلسة أخبرة أود أن أهمس بها في آذان المهتين بالدراسات الاسلامية من شرقيين وغربيين وهي أنه لا يهمنا كل ما قيل ريقال عن الحركة الاسماعيلية سواه قبل انها حركة ثورية الحادية رجت العالم الاسلامي ، أم لم ترجه . . أو كانت تهدف الى نشر الالحاد والزندقة والفجور ، أم تنهد الى خلق مجتمع انساني مثالي خال من الأدران والشواقب . . أقول لا تهمنا كل هذه الأقوال ما منا ننشد الحقيقة العلمية التي زيدها أن تعرف الاسماعيلية تعريفاً علميا منطقياً ، وقدل على تنظياتها وهقائدها دلالة تزيل الشاك والارتباب والأساطير والأومام .

ويما لا شك فيه أن علياء الاسماهيلية أنفسهم كانوا يعرفون با سوف ينسب اليهم ، ويا سرف يجد الباحث أو القارىء من مشقة في فهسم فلسفة مذهبهم ومداول مصطلحاتهم وخفايا رموزهم واشاراتهم الباطنية فقالوا :

و إن لنا كتباً لا يقف على قراءتها غيرنا ، ولا يطلع على حقائفها سوانا ، ولا يعلمها الناس الا من قبلنا . ولا يتملم قلك رموزها ومدلول اشاراتها الا من علمناه ، ولا يعرف صور حروقها الا من عرفناه ،

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نؤكد الى الذين يدعون معرفة المقائد الاسماعيلية وتنظياتها السرية ، وتفاصيل رموز مدلولاتها الباطنية التأويلية بأن يخففوا من تبجعهم وادعاماتهم ، فدراسة الحركة الاسماعيلية ليست بالدراسة السهلة الهينة بل تكتنفها صعوبات كثيرة لما يحيط بها من غموص ،



وربا كان سبب ذلك ان الحركة الاسماعيلية كما سبق وأشرة في مؤلفاتنا المعددة هي ذات تعاليم واسعة يحتاج الراغب الى استجلاء كنهها الأوقات طويلة يقضيها بالبحث المتواصل والتنقيب المستمر ، باعتبار أنها حرصة فلسفية تعليمية باطنية لها أصول وفروع فلسفية سامية ذات برامج واحكام ظل الناس زمناً طويلاً يعملون لاستيعابها وفك ما غمض من رموزها واشاراتها

وانطلاقاً من هذا المبدأ ، واعتباداً على النصوص الاسماعيلية الكثيرة الموجودة لدينا حشدة امكاناتنا العلمية حتى يأتي بحثنا هذا مستوفياً القرض المطلوب ، فمسى أن يلقي شماعاً من نور على المقالد والتنظيات الاسماعيلية التي ظلت تعيش بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن ، أي حتى ظهور الأثمة المستورين في المغرب ، والقرامطة في البحرين .

والحركة الاسماعيلية كما يستدل من تاريخها الطويل ، كانت في بادى، الأمر تدل على إحدى الفرق الشيمية المعتدلة ، ثم صارت مسمع مرور الزمن تهدف الى تكوين مجتمع اسماعيلي قوي عماده التقيمة والتخفي ، ونظامه الاخاء والمودة ، وربط الفرد بالمجتمع بوشائج قوية من الحبة والاخلاص ، والايمان الحقى .

ويذكر التاريخ أن الاسماعيلية قاموا بدور خطير في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلدان مختلفة من العالم الاسلامي ، فأسدوا أكثر من دولة لهم في البلدان الاسلامية ، فكانت لهم دولة في المغرب اسسها الامام عبيد الله الشيمي سنة ٢٩٦ هجرية ، وامتدت الى صقلية وجنوب ايطالبا ، وكان لهم دولة في اليمن على يد (ابن حوشب ) سنة ايطالبا ، وكان لهم دولة في مصر على يد القائد جوهر الصقيل سنة ٢٧٠ هـ وكان لهم دولة في مصر على يد القائد جوهر الصقيل سنة ٢٥٨



( الحسن بن الصباح ) سنة 187 هـ ، ودولة في البحرين على يد ( الحسين الاهوازي ، وحدان بن الأشعث ، وابي سعيد الجنابي ، وزكروب بن مهروبة ) سنة 170 هجرية . وكانت لهم قلاعهم وحصونهم وامارائهم المستقة في بلاد الشام . ومن البدهي ان يكون لهذه الدول اثر فعال في يجرى الحوادث في العصور الوسطى ، حيث اندلمت بينهم وبين الدول والامارات المجاورة لهم وحتى البعيدة عنهم حروب عنيفة طاحنة امتدت وتصعب حتى شحلت العالم الاسلامي كله .

وكانت المجركة الاسماعيلية عقيدة دينية خاصة دانوا لله بها ، وعموا على نشرها في العالم بالدعاية المنظمة تنظيماً دقيقاً ، بما ادى الى تقويض دعائم المجتمعات القائمة على اساس من التعالم السطحية الجامدة التي لا افر فيها للانطلاق والتحرر والعلم والفلسة.

ورد ذلك النجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى المنظمات السربة التي بذروا بذورها ، وإلى الايمان المعيق الذي كان يهيب بالاتباع لتضمية انفسهم في سبيل المصلحة العامة ، وتنفسنداً ألوار رؤسائهم الرحيين الذين كانوا يثقون بهم ثقة حمياد مطلقة ، ويؤمنون بهم الايمان الذي لا يتزعزع .

ولما شعرت الخلافة العباسية التي كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف ، ويتماقب في خلافتها عدة من الخلفاء الضعفاء ، اقول لما شعرت بخطر الحركة الاسماعيلية الداهم وكلت رؤساء الدين واصحاب المقالات الدينية بالطمن بمبادىء هذه الحركة والافتراء عليها بالأكاذيب ، ولينعتوا مذهبها ونظامها بالأباحية والإندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف ، ويطمنوا ايضاً بنسب أتمة هذه الحركة على اعتبار انهم يتحدرون من اصل ديصاني قداحي ، هذا بالاضافة الى تحريض اصحاب الجهل واهل



التمصب عليهم .

ما اضطر الاحماعيلية الى إحاطة دعوتهم بهسالة كثيفة من السرية والكتبان معتمدين على الطرق الحفية للشرها وبذو بذور معتقدالها شأن كل دين او فكر اجتماعي ممنوع مضطهد .

ربنفس الوقت هب علماء الاحاعيلية لدفع الاتهامات التي الصقت يهم ، وردوا على خصومهم ، فكان النقاش بين الاحاعيلية وغالفيهم سبباً في وردة فكرية شفلت الاوساط العلمية زمناً طويلاً . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية رأى دهاة الاسماعيلية الاول امتال ميمون القداح وولده عبدالله ، وابي الفضل الجدفي ، والحسين الاهوازي ، وحمدان بن الاشمث ، وابن سعيد الجنابي ، وزكروبه بن مهروبه ، وابن حوشب ، وابي عبدالله الشيمي ، ومنصور البمن ، وغيرهم من الحجج والابواب ، بعبد الندرسوا بدقة شؤون الدولة العباسية ، انه لا بد للقضاء عليها وعلى نظامها الاجتهاعي الفاسد المتفخ المبني عسلى مصالح توحيد اصحاب الاراضي بين جميع الامم والطبقات والاديان ، المؤلفة منها الدولة العباسية ، بين جميع الامم والطبقات والاديان ، المؤلفة منها الدولة العباسية ، ومهرهم في بين جميع الامم والطبقات والاديان ، المؤلفة منها الدولة العباسية ، بودتة الحركة الاسماعية . وبالفعل نجحوا نجاحاً كبيراً لم يسبقهم اليه غيره من اصحاب المذاهب والدعوات الدينية والاجتاعية .

وباحتفادي أنه لن يظهر في المستقبل حزب او مذهب او حركة تضم نحت لوائها ممثلي جميع الامم وجميع الاحزاب السياسية والاجتماعية من اصحاب الميول اليمينية الى ذوي الآراء اليسارية ، وممثلي جميع المذاهب والاديان ، من اهل السنة والشيعيين المعتدلين .

حقيقة ان كلمة ( اسماعيلية ) كانت في بادى. الامر ، كما اسلفنا تدل



على إحدى الفرق الشيعية الباطنية المتدلة ، ولكنها صارت مع نطور الزمن حركة عقلانية علية تدل على أصحاب احزاب سياسية واجتماعية متمددة ، وآراء فلسفية وعلمية متنوعة .

ومن استقراء النصوص التاريخية والعلمية الموجودة لدينا يتبين أن الحركة الاسماعيلية نشأت نشأتها الأولى سنة ١٢٨ مجرية كحركة دينية علمية فلسفية تأويلية باطنية في العراق وفي الكوفة بالذات ، خطط لها ونظمها الامام جعفر الصادق (ع) هميد المدارس الفكرية في الاسلام.

والجدير بالملاحظة أن علماء الحركة الاسماعيلية يذكرون في بعض كتبهم الباطنية الفلسفية أن دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود ، وقد دهموا منا القول بنظريات علمية وتأويلات باطنية فلسفية ومتاك قسم آخر منهم يذهب الى القول بأن حركتهم بدأت في عهد اسماعيل بن ابراهم الحليل (ع) ، ويستدلون على ذلك باتراه تأويلية عقائدية . وبالرخم من الخليل (ع) ، ويستدلون على ذلك باتراه تأويلية عقائدية . وبالرخم من النا تملك آكثر من نص يؤيد هذه الأقوال ، ولكننا نذهب مع أكثر الباحثين والمؤرخين ، فنبدأ ببحث هذه الحركة منذ وفاة الإمام جعفر المسادق (ع) وانشقاق شيمته الى قسمين ، قسم غادى بامامة ولده موسى الكاظم وعرفت هدده الفرقة بالاماميسة الاثني عشرية نسبة الى عدد

أما القسم الثاني فقد ساقوا الامامة الى اسماعيسل بن جعفر ، وسميت هذه الفرقة بالاسماعيلية ، وتدور حول هذا الانشقاق وشرعية إمامة أسماعيل قصص وروايات لابد لنا من استعراضها ومقارنتها مع النصوص الاسماعيلية ، ومن ثم مناقشتها على ضوء المواقع والحقيقة .



يذكر المتريزي ١ ان اسماعيل (ع) هو الآبن الأكبر للاسام جمفر الصادق (ع) ، وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أبيه ، غير ان اسماعيل توفي سنة ١٣٦٨ مجربة وجمفر الصادق (ع) والده لا يزال عن قيد الحياة ، وخلف من الأولاد مجداً وعلياً وفاطمة وانتقلت الاماسة في عقمه .

ويذهب ابن خلدون " الى ان اسماعيل توفي في حياة ابيه بالعريض ، في المدينة المنورة ، وقد سبب موته قبل وفاة أبيه اضطراباً كبيراً عند الشيعة أجمين ، مما أدى ال تضارب الآراء ، فيا يتعلق بطبيعة الامامة ، وبسبب هذا الخلاف حدث انقسام كبير بين الشمة ، فنشأت فرق وطوائف متمددة

ويقول الشهرستاني " لقد كان اسماعيل الأبن الأحجبر للامام جعفر الصحيادق (ع) وهو الذي نص عليه في بده الأمر ، ومن ثم حدث الاختلاف على موته : منهم من ادعى أنه مات في حياة أبيه ، وفائدة النص عليه أن انتقلت الامامة في عقبه باعتبار ان النص لا يرجيع القهقرى ، والقول بالبده عال ، أذ لا ينص الاسام على واحد من ولاه الا بعد السياع من آبائه ، التميين لا يجوز على الابهام والجاعة . ويذهب مؤرخو الشيعة الاثني عشرية وبعض مؤرخي السنة الى أن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) لم يكن بالرجل الذي يصلح للامامة ، لأنه كان مدمناً على شرب الخر ولوعاً بالنساء وإنه كان من أصدقاء أبي الخطاب الأسدي على شرب الخر ولوعاً بالنساء وإنه كان من أصدقاء أبي الخطاب الأسدي



<sup>(</sup>١) أتماظ الحنفا ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) العبر وديوان المبتدأ والحنبر جـ ٢ ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ص ١١٠ .

الفاسق الملحد الذي ادعى ألوهية جعفر الصادق (ع) وأنه كان رسوله ، ما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى عن الصلة التي كانت بين وبين ابنه اسماعيل (ع) ، وان جعفراً أظهر فرسه لموت ابنه اسماعيل لما كان معروفاً عنه من فسق \ .

ويقول رشيد الدين وجوبني ٢ بأن جعفر الصادق أمر بمرض جشة اساعيل للللا ، ويضيف وجويني الماعيل لللا ، ويضيف وجويني ان وفاة اساعيل كانت سنة ١٤٥ ه ويقول صاحب عمدة الطالب انها وقعت سنة ١٣٨ ه. وينسب رشيد الدين وجويني للاساعيليين القول بان اساعيل لم يمت وأنه عاش بعد أبيه سنين وانه ائى بمعجزات كثيرة.

وذكر الكثني ؟: أن جعفر (ع) قال: الماعيل ليس مني ولكنه شيطان في صورة انسان. ويقسم النويختي الذين ساقوا الاماصة باساعيل بعد وقاة أبيه الله فرقتين فرقة أنكرت موت إساعيل في حياة أبيه اوقالوا كان ذلك من جهة التلبيس من أبيه على الناس لأن خساف فغيبه عنهم. وزعموا أن اساعيل هو القائم وانه لم يت ولكنه في الغيبسة وسيرجع. وهذه الفرقة هي الاساعيلية الخالسة.

وفرقة زعمت ان الامام بعد جعفر بن عمد (ع) هو محد بن اساعيل وقالوا ارب الأمر كان لاساعيل في حياة ابيه ، فلما توفي قبل أبيسه جعل جعفر بن محد بن اساعيسل وكان الحق له ولا عموز غير ذلك ، لأن الامامة لا تنتقل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين



<sup>(</sup>١) الكشي (١٩١ – ١٩٢) وعملة الطالب ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) عبدة الطالب ص ٢٣٧ مقتبسة من كتاب ايفانوف ( Ismailitica )

<sup>(</sup>۳) ص ۱۹۹ .

ولا تكون الا في الأعفاب وأصحاب هذا القول يسعون والمبداركية ، برئيس لهم كان يسمى و المبدارك ، مولى اسماعيل بن جعفر (ع) . وقد دخل فيهم أتباع أبي الخطاب ، ثم افترقوا عدة قرق منها فرقسة الباطنية .

ويذكر البغدادي\ ان الاساعيلية ساقوا الامامــة الى جعفر وزهوا ان الامام بعده ابنه اساعيل وافترق حؤلاء الى فرقتين :

فرقة: منتظرة لامباعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت اساعيل في حياة أبيه . وفرقة: قالت كان الامام بعد جعفر سبطه عمد بن اساعيل ابن جعفر حيث أن جعفراً نصب ابنه اساعيل للامامة بعد، فلمامات اساعيل في حياة أبيه علما أنه إنما نصب ابنه اساعيل للدلالة على امامة ابنه عمد ابن اساعيل و وإلى هذا القول مالت الاساعيلية من الباطنية.

هذه لهذ خاطفة عن روايات واساطير خصوم الاسهميلية حول نشأة الاسهميلية وشرعية امامة اسهاعيل (ع) استعرضناها كا وردت في كتب التربخ والتي اعتمدها اكثر المؤرخين الذين بحثوا في نسب الاثمة الفاطميين والتي لا يؤيدها النقد الحديث لما يكتنفها من تحامل وتناقض ولما كنا نشد الحقيقة كا نوهنا سابقاً لا بد لنا من ايراه بعض الروايات والأقوال التي وردت في نصوص ومؤلفات اساعيلية عديدة.

يذكر الداعي ادريس حماد الدين مؤرخ الدعوة الاساعيلية ، المتوفي سنة ١٨٧٧ م ٢ ان موسى الكاظم لم يجمله الصادق (ع) اماماً الا ساتراً



<sup>(</sup>١) الغرق بين الغرق صفحة ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) زهر الممالي ( ١٧ – ١٩) .

على ولي الأمر (محد بن اساعيل) ليكتم أمره على الاضداد، ولئلا يطلع ما خص به أهل المداوة والعناد، حتى يستطيع الامام المستقر الحقيقي النهوض بإعباء الدعوة سراً.

ويتحدث الداعي اليمني الحطاب بن الحسين بن أبي الحضاط الهمداني المتوفي سنة ٥٣٣ ه في كتابه غاية المواليد فيقول: وروي عن الامسام جعفو بن محد الصادق (ع) في تسليمه الأمر الى ولده اساعيل (ع) وغيبة إساعيل وولده محمد بن اساعيل في حد الطفولة ، ولم تكن الامامة ترجع الفهقرى منه كا لم ترجع من غيره ، فأودع حجته المنصوبة بسين يديه يدي ميمون القداح مقامه لولده وأقامه ستراً عليه وقدمه بين يديه واستكفله أياه الى بلوغه أشده ، ولما بلغ أشده قسلم وديعته ثم جرى الأمر في عقيه خلفاً عن سلف ،

وهناك رسالة وجدها الدكتور حسين بن فيض الله الهمسداني خمن ( كتاب الفرايض وحسدود الدين ) المنسوب لسيدنا جعفر بن منصور الدين ونشرها خمن كنيب من مطبوعات الجامعة الاميركية بالقساهرة ساه ( في نسب الجلفاء الفاطمين ) وهي عبارة عن ملخص رسالة يزعم جعفر المذكور انه تلقاها من الامام عبدالله بعد نزوله بمدينة المهسدية وخلاصتها ، انه لمسا اشتدت الحمنة وعظمت التقية في أيام جعفر بن محمد صلوات الله عليه كتم اسم الامام من ولده تقية عليه . فلم يطلع عليه في حياة جعفر بن محمد وكان يقول : والتقية ديني ودين آبائي ، ومن لا تقية له فلا دين له » . وكان يقول : والتقية ديني واحد من أربعة من ولد جعفر بن محمد ، وهم : موسى واساعيل وعمد وعبدالله . وكل منهم على غير عقد مؤكد منه . وكان صاحب الحتى منهم عبدالله بن جعفر صلوات الله عليه ، منه . وكان صاحب الحتى منهم عبدالله بن جعفر صلوات الله عليه ،



قرم على غير هذه الحقيقة توهماً منهم .

فلما اراد الأتمة من ولد جعفر إحياء دعوة الحتى خافوا من نفساق المنافقين ، فقسموا صلى الله عليهم بغير اسهائهم ، فجعاوا اسهاءهم للدعوة في مقام الحجج ، وتسموا بمبارك وميمون وسعيد المفأل الحسن في هذه الأساء .

واشاروا بالامامة إلى عبدالله ، وتسمى باساعيسل ، ودعوا الى ان الهدي صاوات الله عليه اسمه محمد بن اسباعيل ، لأنه محمد وهو من ولد عبدالله الذي تسمى باسباعيل ، فنافق جماعة بمن دعي ، فذكروا اسباعيل وحمد بن اسماعيل وهما لا يوجدان ، وأصحاب الحق سالمون آمنون ، فكان كلما قام منهم إمام تسمى بحمد ، والاشارة في الدعوة الى محمد ابن إسماعيل والمراد باسماعيل عبدالله ؛ والمراد بحمد كل من كان في عصره إلى ان يظهر صاحب الظهور وهو محمد ، فستزول التقية ، والأمر منتظم بهذه اللسمية ...

و والمهود ولها مراتب حقيقية فأولها النص الأول وهو الذي اجراه في نفوس الأنبياه عليهم السلام عند التسليم بحرائب النبوة والامامة ، ومنه عهد ثاني وهو كا قال مولانا جعفر الصادق (ع) عند ستر ولده اسماعيل حين شرج على جاعة كثيرة جعلها ستراً على ولده اسماعيل وذلك خوفاً من المضد وأيام الفترة ، وقصتها طويلة يعرفها المحتقون العارفون وسيرها في كل زمان فاعلم ذلك وتحقق تفز فوزاً عظيماً » ..

وهناك روابات صريحة يرويها علماء ومؤرخو الاسماعيلية في كتبهم



حول قصة انشقاق شيمة الامام جعفر الصادق (ع) الى فرقتين .

فيقول بعشهم أن الأمام جعفر الصادق (ع) نص على أن يتولى ولده الأكبر اسعاعيل (ع) الأمامة من بعده ، ولكن اسعاعيل توفي في حياة أبيه فانتقلت يذلك الأمامة الى ابته محمد بن اسعاعيل بن جعفر (ع) لأن الأمامة لا تكون الا في الاعقاب ، فلا بد أن تنتقسل من أب الى أن ، وأولوا الآية القرآنية الكرية (وجعلهن كلة باقية في عقبه ) بأن معنى الكلة هي الامامة ، وأنها لا بد أن تكون في الأعقساب دون غيرم ، وبا أن اسعاعيل بن جعفر (ع) كان صاحب الحقى الشرعي في الامامة بعد أن نص ابوه على ذلك ، فلا بد أذن أن تلسلس الامامة في أبنه محمد بن أسعاعيل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان عمد بن أسعاعيل اكبر سنا من عمه موسى الكاظم (ع) ، ولمساكان التقليد الشيمي القديم الذي يوجب تسلسل الامامة في أكبر أهسل اليمامة .

على ان اكثر مؤرخي الاسماعيلية يقولون ان قصة وفاة اسماعيل ابن جمفر في حياة ابيه ؛ أنما كانت قصة اراد بها الامام جعفر الصادق (ع) التمويه والتعمية على الحليفة العباسي أبي جعفر المتصور الذي كان يطارد أثمة الشيمة في كل صقع ؛ فخاف الامام الصادق (ع) على ابنه وخليفته اسماعيل فادعى موته ؛ وأتى بشهود كتبوا بحضراً بوفساته ؛ وارسل ذلك الحضر الى الخليفة العباسي ؛ الذي أظهر سروراً وارتباحاً بوفاة اسماعيل الذي كان اليه امر امامة الشيمة .

ثم شومد اسماعيل (ع) بعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد فارس ، وعلى ذلك فالامامة لم تسقط عن اسماعيل (ع) بالموت قبسل



وفاة أبيه لانه مات بعد أبيه أما ما زحمه مؤرخو السنة من ان اسعاعيل قد نزهت هنه الامامة لملاقاته المشبوهة مع أبي الخطاب وانه كان يشرب الحر، فيعتبرها كتاب الاسعاعيلية اساطسير تضاف الى التهم الكثيرة التي الصقها الحصوم بالاسماعيلية .

وعلى هذه الصورة اضطربت الروايات وتناقضت ، واختلفت الاقاويل والنصوص في امر اسعاهيل بحيث يصعب على الباحث المنصف التوصل الى حكم قطمي ، لاسيا وان اسعاهيل هو الامام الذي تنسب اليه الحركة الاسعاعيلية التي قامت بدور هام في تاريخ العالم الاسلامي منذ ظهورها .

وبالرغم من كل هذا الخلط والاضطرابات في النصوص يمكننا ان نمطي رأينا في الموضوع – حتى تظهر نصوص اخرى – بعد ان درسنا كل ماعارنا عليه من نصوص تتملق بإمامة اسماعيل (ع) فنقول :

باعتقادي ان الامام جعفر الصادق (ع) عندما شمر بالاخطار التي تتهدد حياة ابنه اسماعيل (ع) جمع دعاته الأربعة الحرم وولده اسماعيل وتداولوا في الأمر، ومن ثم قرر أن يطلق على ولده ودعاته الأربعة الحرم اسماء مستمارة النقطية فسمام كا يتبين من رسالة المدي (المبارك، والمبون، وسعد، والحير) ، الى آخر ما هنالك من اسماء تطلق عادة الفأل الحسن، فخرج هؤلاء الدعاة بصحبة اسماعيل (ع) من المدينة الى الكوفسة، ومن المحتمل ان الامام جعفر (ع) قد تدبر الأمر بالالفاق مع عامل الخليفة السامي الذي كان بدوره من اتباعه فاستكتبه عضراً يملن فيه وفاة الساميل بين جعفر (ع) ويستنتج من النصوص الاسماعيلية الكشيرة المؤجودة لدينا بان اسماعيل (ع) توجه فورا الى سلية ومنها الى دمشق، فعلم المنصور السامي بذلك، فكتب الى عامله ان يلقي الفيض عليه ، ولكن اسماعيل شعر بالأمر فغادر دمشق نحو المراق حيث شوهسد ولكن اسماعيل شعر بالأمر فغادر دمشق نحو المراق حيث شوهسد



ولبث اسماعيل عدة سنوات يتنقل بين أتباعه حتى اعلنت وفاتـــه سنة ١٥٨هـ

## ميبون الخداح كما تصوره المسادر

لا يد لمن يبحث في نشأة الحركة الاساعيلية من التعرض لاحد كبار مؤسسي هذه الحركة والذي تدور حوله قصص وحكايات واساطير لضع الباحث في حيرة من امر هذا الداعي الكبير والفيلسوف العظيم الذي لعب دوراً قعالاً في تاريخ الحياة الفكرية في العالم الاسلامي وواضع البذرة الباطنية الأولى في الاسلام . ولا تزال شخصيته الاسطورية موضع خلاف وجدل ونقاش بين الباحثين والمؤرخين لما يحيط بها من الحقساء والفعوض ، وحتى الآن لا تزال عاصفة قوية من النقاش التساريخي تدور حوله ، وبالرغم من كل همذا لم يقسل قيسه الشاريخ كلمته الحاسمة .

وتشير المسادر التاريخية إلى ان اسرة ميمون القدام كانت تحسيل مكاناً قيامياً مرموقاً في تاريخ الحركة الاسماعيلية في مورها الأول الذي يبدأ بالامام الحامس جعفر بن محسد السادق (ع) وينتهي بظهور الحليفة الفاطعي الأول عبيد الله المهدي في المغرب سنة ٢٩٦ هـ ويما لا شك فيه ان الائمة الاسماعيلية كانوا يعتمدون على افراد هده الاسرة التي قدمت لهم خدمات لا يزال التاريخ الاسماعيلي يذكرهسا بالفخر والاعجاب . وكان مؤسس هذه الاسرة الداعي ميمون القدام اول من اتخذه الائمة المستورون حجة ونائباً لهم ويذكر التاريخ ان الامام جعفر ابن محد الصادق (ع) جعل حجاباً وستراً على حفيده محد بن اسماعيل اول الائمة المستورين .



وقبل أن ميموناً كان راوية للامام عمد الباقر رابنه جعفر الصادق، وانه ينتسب الى عقبل بن أبي طسالب ، وتذهب المعادر والنصوص السرية الاسماعيلية الى انه يرجع في نسبه الى سامان الفارسي ، ويعرف لديهم عبمون بن غسملان بن بيدر بن مهران بن مهران بن سلمان الفارسى كتنف تاريخ ولادته الغموض والابهام ولكن بعض المصادر تشير الى انه ولد في مكة وانتقل الى الاهواز ، وقيل انه جاء من محل في الاهواز يدعى (قوزح عباسي) ونزل عسكر مكرم ثم ذهب الى ساباط ابي نوح ، ويذكر مؤلف كتاب زهر المعاني؟ ان الامام جعفر الصادق شاء أن يقم لحفيده حجاباً ومستودعاً كما أوصى هارون موسى ان يقع لولد، كفيلاً ؛ فأقام له يوشع بن النون ستراً عليه وحجاباً له ؛ فسلمه أعنى مولانًا محمد بن اسماعيل (ع) الى ميمون بن غيلان قدس الله روحه فرياه وأخفى شخصه وهو ابن ثلاث سنوات مع ميمون القداح ٢ وهو كفيل له ومستودع امره ، وميمون من اولاد سلمان ، وسلمان من اولاد اسحق بن يمقوب أهل الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ ؛ اي ان ميمون وابنه عبدالله من بعده كانا حجابين ومستودعسين لاسرار اولاد اسماعيل بن جعفر الصادق (ع).

ويذهب بعض المؤرخين الى القول بان ميمون القسداح هو مؤسس الحركة الاسماعيلية وان ائمة هذه الحركة هم من ولد القدام ، وليس من ولد فاطمة وعلى بن ابي طالب (ع) وقال البعض الآخر ان ميمونا كان يهوديا ديسانيا عمل على تهديم الدين الاسلامي ونشر الزندقية والالحساد، ويذكر آخرون ان الخلفاء الفاطميين ينتسبون الى هذا الديساني اليهودي .



<sup>(</sup>١) زهر الماتي للداعي أدريس عاد الدين القرشي ١٤ - ٩٤

لذلك رأينا ونعن نملك أكثر من نص ومصدر ينفي هذه الاتهامات ويلقي شماعاً من نور على هذه الاسطورة أن نورد النقاط الهامة التي اثيرت حول هذا الموضوع الشائك ونناقشها ومن ثم نعطي رأينا فيها

ان اقدم رواية عن مسألة انتساب الأغة الاسماعيلية الى ميمون القداح ، هي رواية ابي عبدالله بن علي بن رزام الكوفي . وقد وردت في كتابه الذي يرد فيه على الاسماعيلية ونقلها الينا ابن النديم في كتابه ( الفهرست ) وخلاصتها : و أن عبدالله بن ميمون ، ويعرف بالقداح ، كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز ، وأبوه ميمون الذي تنسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية ، التي أظهرت أتباع أبي الحطاب محمد بن أبي زينب ، الذي دعا الى الوهية على بن أبي طالب ، وكان ميمون وابنه ديصانيين ، وادعى عبدالله أنه نبي مدة طويلة ، وكان يظهر الشعابيد ، ويذكر أن الأرض تطوى له ، فيعضي إلى أين أحب في أقرب مدة ، وكان يخسبر بأحداث السكائنات في البلدان الشاسعة ، وكان له مرتبون في مواضع يرغبهم ، ويحسن اليهسم ، ويعاونونسه على نوامیسه . وکان انتقل فنزل (عسکر مکرم) فکبس بها ، فهرب منها ، رصار الى البصرة ، فنزل على قوم من اولاد عقيـــل بن ابي طالب ، فكيس هناك ، فهرب الى سلمية بقرب حمص ، واشارى هناك ضياعا ، وبث الدعاة الى سواد الكوفة ، فأجابه في هذا الموضوع رجل يعرف بعمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط ، وكان داهية ، فنصب لدعوت عبدان صاحب الكتب المصنفة ، وفرق عبدان الدعاة في سواد الكوفة ؟ فأقام قرمط بكلواذي ، ونصب له عبدالله بن ميمون رجــ الا من ولده يكاتب من الطالقان ، وذلك في سنة احدى وسنين ومائتين ، . وينقل البنا ابن الندم بعد ذلك اقوالاً اخرى عن نشاط العماة من بني القداح



في خراسان وغيرها من المناطق والبلدان ١ .

هذه أقدم رواية تاريخية ينكر فيها نسب الأثمة الاسماعيلية الى آل البيت ، ويرد الى ميمون القداح. وباعتقادي أرف جميع الروايات التي وردت في المصادر التاريخية فيا بعد قد استقاها مؤلفوها من رواية ابن رزام ، بقصد الطعن في نسب الحلفاء الفاطميين.

ومع كل هذا لا يسمنا الا أن نستمره بعض الروايات التي وردت في المطمن على نسب الحلفاء الفاطميين . ومنها ما كتبه أخي عسن ، وقد عاش في أواخر القررت الرابع في الطمن في نسب الحلفاء الفاطميين واعتباره ينتسبون الى ميمون القدام الجوسي الديساني ، وما كتبه عبد القداد البغدادي المترفي سنة ١٤٥٩ ه ، عناسبة حديثه عن الدعوة الباطنية ، فهو يقدم ميمون القدام بن ديسان ، باعتباره من مؤسسي هذه الدعوة ، وبدعي أنه كان مجوسياً من سبي الأهواز ، وكان مولى لجمفر الصادق ، وبدعي أنه كان مجوسياً من سبي الأهواز ، وكان مولى لجمفر الصادق ، أي طالب ، وزعم انه من نسله ، أه ادعى أنه من ولد محد بن اسماعيل ان جعفر السادق (ع) ثم دخل في دعوته الى دين الباطنية ، رجل من سواد الكوفة ، هو حدان قرمط الذي تنسب اليه القرامطة ، ثم لما عبدالله بن ميمون بن ديسان القدام ، فغير اسمه ، ولقيه ، وزعم أنه عبد الله بن الحد بن عبد الله بن الحد بن بعدال بن جمفر الصادق (ع) .

ومناك بعض الكتاب المتصبين من السنة قد أوردوا روايات أخرى زهموا فيها ان القداح كان مجوسياً ، وهو جد الحلفاء الفاطسين في



<sup>(</sup>١) - الفهرست لابن النديم ( طبسع القاهرة سنة ١٣٤٨ هـ ) صفحة ٢٦١ – ٢٦٦ .

المغرب ، وأضافوا : وكان القداح كاذبــاً منحرفــاً ، وهو أصل دعــاة الباطنية .

ولكن المؤرخ المقريزي يخالف كل هذه الأقوال ويذهب الى الدفاع عن صحة نسب الفاطمين فيقول: و قد وقفت على مجلدة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطمن على انساب الخلفاء الفاطميسين تأليف الشريف المعروف ( بأخي محسن ) يقول فيها بأن هؤلاء القوم من ولد ويصان الثنوي الذي تنسب اليه الثنوية / وديصان هذا ولد ابنا يقال له ميمون القداح ، وكان له مذهب في الغاد ، قولد لهذا ابنــــــ يقال له عبدالله ، وكان عارفاً عالمـاً بجميع الشرائع والسنن والمذاهب . وولد لمبدالله مذا ان يقال له أحد بعد أن مات ، فقام ابنه أحد هذا في ترتيب الدعوة وادعى بأنه من نسل محد بن اسماعيل .. ويؤكد بأرب عبيد الله المهدي أو محمد المهدي هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله ابن ميمون القداح بن ديصان الثنوي الأهوازي وأصلهم من الجوس... وبرد المقريزي على هذا القول ؛ فقول : أن الْأَعْدَ من نسل على بن أبي طالب كان عددهم وافراً ، وكانت مكانتهم لدى الشيمة على جانب عظيم من التقدير والاحترام ، قما هي الأسباب التي جملت شيمتهم يعرضون عنهم ويدعون لان مجوس أو لان يهودي ۴ فهذا لا يمكن ال يقدم عليه انسان مها كانت درجته من السخف والعبل ، ولكن هـذه الاشاعات ظهرت عندما تداعت الدولة العباسة وضعف مركزها وأصاب خلفاءهما الانقراض والتفكك بعد أن حكوا نحو من ٢٧٠ سنة . وعندما عجزوا عن مقاومة الفاطميين والوقوف في وجههم أثناء احتلالهم بلاد المنرب ومصر والشام وديار بكر والحرمين واليمن وخطب لهم في بنداد عمدوا الى الطمن في نسب الأثمة الفاطميين ليسردوا صحائفهم وليجروا الناس على كراهيتهم ، وإن القضاة الذن سجاوا شهادة الطمن على السماع في بغداد كانوا من ألد أعداء الفاطميين ، ومن أخلص شيمة بني العباس ، ولم



يعرف عنهم التجرد والغزاهة والصدق ، بل اشتهروا بكراهيتهم وبغضهم ونقمتهم على آل علي بن أبي طالب منذ ابتداء الدولة العباسية ، فتآمروا عليهم رطاردوهم وبطئوا بهم أينا وجدوا ، لذلك قرر الأثمثة القاطميون أن يستتروا عن أنظارهم وهكذا كان ' » .

ويعلق المؤرخ ابن الأثير على انتساب الفاطمين الى ابن يهودي فيقول : • يا ليت شعري ما الذي حمل أبا عبدالله الشيمي وغيره بمن قسام في اظهار هذه الدعوة ، ليخرجوا الأمر من أنفسهم ويسلموا الى ولد يهودي ؟ وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده ديناً يثاب عليه ؟

وان كتاب المعتضد الى عماله حجة كافية على صحة نسب الخلفاء الفاطميين ١ . ويقول ابن خلاون ١ : و ومن الأشبار الواهية ما يذهب الليه الكثير من المؤرخين في ( العبيدين ) خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صاوات الله عليهم ، والطعن في نسبهم الى اسماعيل الامام بن جعفر الصادق ، يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت في السات بعدوهم حسب ما تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ، في الشات بعدوهم حسب ما تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ، ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات ، وادلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم ، فتوصل شيعة آل العباس عند ظهورهم الى الطمن في نسبهم ، وازدلفوا بهذا الرأي القائسل الى المستضعين من خلفائم ، وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم المتولون



 <sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ص ( ١٤ - ١٠ - ١٠ ) وابن الاثير حِد صفحة ( ١٩ - ٣٣ - ٣٠).

 <sup>(</sup>٧) مقدمة بن خادرن صفحة ( ١٥ - ١٠ ) واتماط الحنفا من ( ٦٠ - ١٥ ) تقل
 المنحس من كتاب العبر رديوان المبتدأ والحبر

لحروبهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم معرة المجز عن المقارسة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز ، من البربر الكتاميين شيعة ( العبيدين ) وأهل دعوتهم ، لقد سجل القضاة ببغداد نفيهم من هذا النسب ، وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة منهم الشريف الرضى ، وان البطحاوي ؛ ومن العامـــاء أبو حامد الاسفرائيني ؛ والقدوري ؛ والعيمري ، وابن كناني ، والابيوردي ، وأبو عبدالله بن النعاب ، وغيرهم من أعلام الأمة في بفداد في يوم مشهود سنة ١٠٢ ه . في أيام الحليفة المبامي القادر ، وكانت شهادتهم في ذلك على السماع ، لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد وغالبها شيعة بني العباس الطاعنون في هذا النسب ، فنقل الاخباريون كما سمعوه ، ورووه حسبها وعوه ، والحق من وراثه ، وفي كتاب المتنضد في شأن عبيد الله الى ابن الاغلب بالقيروان ، وان مدرار بسجاماسة ، الأصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم ، فالمتضد أعرف بلسب آل البيت من كل احد ، والدولة والسلطان سوق للعالم ، فجلب اليه بضائع العلوم والصنائع ، وتحدى اليه ركائب الروايات والاخبار ، وما نفق فيها نفق عند الكافة ، فات تنزهت الدولة عن التعسف والميل والسفسفة ، وسلكت النهج الامم ، ولم تجر عن قصد السبيل نفق في سوقها الابريز الخالص ، واللجين المصفى ، وان دهبت مم الاغراض والحقود ) ومماجت بساسرة البغي والباطل ونفق البهرج والزائف ، والناقد البصير ، قسطاس نظره ، وميزان مجثه وملتسه ه .

وعلى ضوء هذه الآراء المتضاربة والروايات المتناقضة بذلت في عصرة الحاضر عماولات عديدة لاثبات نسب الأثمة الاسماعيلية الى ميمون القداح ، ونشرت حول ذلك كتب ومقالات كثيرة حاول أصحابها استعراض ومناقشة بعض النصوص التاريخية الاسماعيلية التي خرجت الى حميز الرجود ، بعد أن عاشت طويلاً في طي السائر والكتمان والثقية .



وبالرغم من أن تلك الكتابات لا تختلف في جوهرها عن الروايات والاساطير السابقة ، ولحن ما كتبه البروفسور ( فلادمير ايفانوف ) المستشرق الروسي الممروف يستحق عناية كبيرة لما تضمنه من حقائق ثابتة ، وحجج منطقية سليمة . لذا رأينا ان نستمرض بعض ما كتبه حول ميمون القداح واسرته ، وخاصة النقيجتين اللتين توصل اليها ، في منافشته ، وهما :

 آ - ان ميمون القداح وولده عبدالله لم يكونا أصل الفاطميين ، ولم تجمعها بهم أية صلة رحم .

ب - انها لم يكونا ديصانيين ، أو زنديقين ، بل كانا بالمكس فقيهين
 ورعين ، وان الدعوة السرية الالحادية التي تنسب اليها لم تحن الا من
 نحج الخيال .

ويرى ايفانوف أن الخلفاء الفاطميين قد أخفوا أنسابهم ، وفروع ذوي قرباهم ، خوفاً من اعدائهم في البلاد الخارجة عن سلطانهم ، على أولئك الأقربين ، وان قصة ميمون القداح وولده هذه ، ما هي الا اسطورة وخرافة .

ويورد الاستاذ ايفانوف الاحاديث التي وردت في كتاب ( الكافي في عسلم الدين ) برواية عبدالله بن ميمون ، ووالده ميمون بن القداح ، والاحاديث التي رواها عبدالله ونسبها الى والده ميمون ، وعددها ماثة وخسون حديثا ، منها مائة وثلاثون ، نقلت من كتاب الكافي ، والباقية نقلت من كتاب ( تهذيب الاحكام ) .



Rise of the Fatimide, By, W. Ivan ow, p 128. (1)

ومن الأحاديث المذكورة يتفسح ان ميمون القداح كان على صلة بالامام عمد الباقر (ع) ، وهناك ما يدل على انه كان خمن خدم أسرة الامام ، وكان الامام الباقر (ع) يصحبه في جولانه ، وكان الباقر عليه السلام اذا سار استند الى ابن القداح ، ويستدل ايفانوف على ذلك بما ورد في الحديث الرابع ، حيث يوصف ميمون القداح صراحة بأنه ( مولى ) الحديث الرابع ، حيث يوصف ميمون القداح صراحة بأنه ( مولى ) .

ويستدل ايفانوف ايضاً ببعض الروايات السنية التي تصف عبدالله بن ميمون بأنه و مولى الامام جعفر الصادق (ع) ، ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أنية ينفي ايفانوف تهمة الالحاد عن عبدالله بن ميمون ، ويستدل على ذلك بأن اسمه ورد في كتب الحديث السفية ، مثل ابن النجار المتوفي سنة ٣٤٨ ه وابن حجر المتوفي سنة ٣٤٨ ه وابن حجر المتوفي سنة ٣٤٨ ه وابن حجر المتوفي سنة ٣٤٨ ه وعبدالله الحزرجي الانصاري المتوفي سنة ٣٢٣ ، وعبدالله الحزرجي الانصاري المتوفي سنة ٣٢٣ ، وم تنسب الحديث السنة ، أية دعوى بالالحاد او الرندقة ويسفه اكابر رواة الحديث الحديث السنين بصفات عتلقة من ضميف ، وسقيم ، وراوية لاحاديث مدخولة ، او امور منكرة ، ولكن لم يرمه احد منهم بشبهة الالحاد .

ومن ثم يستنتج ، ان ميمون القداح كان من الموالي ، وكان مقيماً عكمة وله أهمية علية ، وكان خادماً نحلساً للامام محمد الباقر (ع) ، ثم ولده جعفر الصادق ، ومن الممكن أنه كان تاجراً ، وربا كان ايضاً مشرفاً على املاك الآفة عكة . وقد كان فيا بعد رجلاً ذا شخصية ، وفان له عدة اولاد منهم عبدالله ، وابان ، وربا ابراهيم . وكان ولده ابان عالماً محفظ القرآن ، وليس من المستحيل ان كان اخوه عبدالله معلماً للكتابة ، وانه دو"ن خلال خدمته للامام ما سمعه منه . وان مجهوده فيا ببدو ، كان منحصراً في تدوين الاحاديث التي سمها من الامام جعفر



(ع)، وليس هناك ما يدل على انه كان مشتركاً في اية حركة الحادية

ويما لا شك فيه أن المصادر الخصيمة للاسماعيلية قد صورت ميمون وابنه من الأبالسة في الألحاد والكفر ، وأنه لا عسل لنقد مشل هذه الرواية ، ولا داعي لأن يتم يما هو خيال واضح . وخصوصاً لما يتضمنه ذلك من تناقض في التواريخ ، ومن مبالغات وأضحة . وينفي أن ميموناً قد ألتف كتاباً في نصرة الزندقة ، وكل ذلك روايات وأكافيب لا تستحق الجدل .

ومن النصوص التي أوجدها خصوم الاسماعيلية ، والتي ينسبون ميمون وولده عبدالله الى طائفة ( الديصانية ) النصرانية التي قام بتأسيسها الحبر مار ديصان في مدينة الرما في القرن الثاني من الميلاد ، وهو الذي يرى البعض أن نظرياته كانت أصل ( المانية ) — ويقولون أن ميمون وولده كالحا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة .

كا وان المصادر السلية تشير الى أن شخصاً كافراً ، يدعى أبا شاكر الديصاني ، كان يتصل بالامام جعفر العمادق ع) ، ويسأله أسئلة عن الله وعن قدرته .

وقد ذكره ابن النديم بين العلاء الذين يتظاهرون بالاسلام في قلايهم ( وأما الاسمان الديصانيان في أحاديث الشيعة فهما : حبدالله الديصاني ؟ وعبدالله بن ميمون الديصاني ، وأبو شاكر الديصاني ، وأبو شاكر ميمون الديصاني ، فاو فرص حقاً أن ميمون وولاه كانا في الأصل ديصانيين ، فانه لا يعقل أن يكونا كافرين ومسلمين في آن واحد . والواقع أن هناك من الاحاديث المشار البها ما يدل على أن ميمون كان مولى للامام



<sup>(</sup>١) القيرست صفحة ٧٣ .

عمد الباقر ، وأنه يروي أحاديث عن هذا الامام ، وان ابنه كان يتلو القرآن عليه ، ويروي ولده الآخر عبدالله عنه الأحاديث ، فلا بد اذآ أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الاسلام عندئذ ، وذلك في القرن الأول من الهجرة . ومن ناحية أخرى ، فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الامام جعفر الصادق ، وقد توفي هذا الامام ، وفقاً لرواية هشام بن الحكم في سنة ١٩٩ ه ، وهذه مغالطة تاريخية ظاهرة ، ولذلك نستطيع أن نقول بلا شك انه ليس هنالك من علاقة بين الديسانين وبين مسون وولده .

أما هذا الجمع في الأسماء فلا بد أنه محاولة فاشلة ، ترمي الى جمل ميمون وولده ، هما أبو شاكر الديصاني وولده . وفي نهاية المطاف نجد ان الأحاديث الشيمية ، لا تذكر شيئًا عن أصل ميمون الديصاني ، بل بالمكس تدل على انه حتى لو كان ميمون قد تحول من هذه المطائفة الى الاسلام ، فانه كان محلصاً ورعاً ، .

وبعد كل هذا العرض والمتاقشة يؤكد ايفانوف ان هذه القصة التي عمل ميمون القداح جد الخلفاء الفاطميين ، اتما هي اسطورة سخيفة ، ويسب على المؤرخين أمثال فون هر ، ودوزي ، ودي خويه ، كونهم صدقوها وآمنوا بها .

ومن ثم يتموض ايفانوف لناحبة عقائدية هامة فينفي ان يكون ميمون وولده قد اختير احدها مستودعاً للامام ، لان مثل ذلك النظام ... الاستبداع ، ثم يكن موجوداً في وقتها ، وثم تعرف هدفه النظرية الا في القرن الرابع الهجري ، ويختتم مناقشته بقوله : ان هذه الملحمة



The Alleged Founder of Ismailism , p. 78, 79, 80, 81 (1)

الالحادية التي نسجت حول اسم عبدالله بن ميمون القــداح ، ليست الا معتركاً من الأكاذيب والآقوال الباطلة وليست الا من صنع الحيال .

ونحن وان كنا نوافق البروفسور ( ايفانوف ) في بعض ما ذهب الله ، ولكننا نخالفه في قوله بأن نظرية الاستيداع لم تكن معروفة إلا في القرن الرابع الهجري ، لأن النصوص الاساعيلية القدية التي تبحث في التأويل الباطني الاساعيلي تسدل دلالة واضعة على ان نظرية الاستيداع عرفت لدى الاساعيلية منذ القدم كنظرية أساسية نتعلق بالأصول المقائدية وبصلب التنظيات السرية . فهم يعتبرون مثلاً أولاد اسحق أثمة استيداع ، كا يذكرون في كتبهم ان هذه النظرية كانت معروفة في عهسد هارون كا يذكرون في كتبهم ان هذه النظرية كانت معروفة في عهسد هارون حيث أوصى موسى بأن يقيم لولده كفيلاً ومستودعا ، فأقام له يوشع بن النون ساتراً عليه وحجاباً له .

وهناك اسطورة جديدة طلع بها علينا عارف نامر في كتابه ( المقرامطة ) تحت عنوان اسطورة ميمون القسداح . وخلاصة اسطورة التامر أو بالأصح خرافته قوله : « ان محد بن اسهاعيل عندما فر من المشرق واتخذ من قدم السورية مركزاً لنشاطه سمى نفسه ( ميمون ) والقداح أي طبيب الميون . ومها يكن من أمر فان أسماء الحسين الأهوازي ، وسعيد الخير وغيرهما من الأسماء التي اتخذها الأتمة الاسماعيليون حق لا يعرضوا أنفسهم الخطر . . \ )

ونعن نستقرب أن يطلع علينا التامر بمثل هذه الاسطورة الجديدة لنضيفها الى الأساطير السابقة ، وهو الذي أتى على ذكر ميمون القداح وولده ، والحسين الأهوازي في كتاباته أحشر من مرة وسمسام بالدعاة



<sup>(</sup>١) القرامطة صفحة ٨٦ - ٨٧.

الأفذاذ ، والحجج الكبار الذين قامت على عواتقهم الحركة الاسماعيلية في عصورها الأولى ، ولا ندري كيف يجيز لنف النزاعة الى ايجاد وخلق الأساطير الوهمية الحيالية ، فيحكم على من سماهم بالأس القريب علماء وحججاً وأبواباً بالاعدام ويعتبرهم أشخاصاً خياليين لا وجود لهم في التاريخ — مع ان المصادر الاسماعيلية تجمع على أنهم تسنموا مراكز قيادية خطيرة في تنظيات المدعوة السرية — بدون أن يرجع الى مما كتبه هو نفسه عنم ، أو على الأقل يدعم اكتشافه هذا بأي نص على تاريخي.

وباعتقادي ان التامر يعرف في قرارة نفسه حقيقة هذه الاسطورة الني لا تنفق مع المنطق والتاريخ ، وتتناقض أشد التناقض مع قوله و ومن القاء نظرة على تاريخ حياة محمد بن اسماعيل يتبين لنا انه هو موجيد در الستر ، وان امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الاسماعيلية ونذهب الى أبعد من ذلك فنقول بأنه جاء بتمالي جديدة نسخت بعض تماليم الشريعة التي سبقته ، وهو أيضاً بالحقيقة اول إمام رفع التكاليف الظاهرية ونادى بالتأويل وبالمنى الباطني ، وقد كان يعتمد في نشر دعوته على حجته الداعي الكبير مهمون القداح ومترى عندما نتوسع بالقرس ان امرة القداح لعبت دورا هاما في تاريخ الاساعيلية . . . »

وقوله ايضاً: و واني لأفهب بعيداً أو انخطى الحدود او أشد عن الموضوع ، اذا ما قلت ان الفضل يعود الى بعض تلامذة هذه المدرسة كأبي الحطاب ، وجابر بن حيان ، والمفضل بن عمر الجمعي ، ومهمون القداح ... وغيرم من الأقطاب الذين فتحوا الفتوحات الفكرية . \* ه



<sup>(</sup>١) عبقرية الفاطميين المقدمة صفحة ١٤ - ١٥.

<sup>(</sup>٧) الحفت والأظلة المقدمة صفحة ١٦ – ١٠ .

ولكن التامر جاء بهذه الاسطورة لينال ما يرضي شهوته ، ويشبع نهمه ، مستبداً في ذلك على المبدأ الذي يقول ( خالف تعرف ) . وفر شئنا ان نضرب الأمشال ، لطال بنا المطاف ، ولخرجنا عن دائرة الموضوع ، لذلك يمكننا أن نضيف اسطورته هذه الى الأساطير الخيالية السابقة التي لا تستحق الجدل والمناقشة لتفاعتها ، وتناقضها مع الوقائع والحقائق التاريخية التي أوردها النامر نفسه في اكثر من مناسبة تحدث فيها عن اسرة ميمون القداح . وليس لنا في هذه المناسبة الا أن نودد قول الشاعر العربي الذي ينطبق على مسلكية الناسر المناقبية والحلقية :

عرفت الشر لا لله ر لكن لتوقيسه ومن لا يعرف الشر رَ من الناس يقع فيه

والخلاصة نستطيع أن نقول بعد كل ما أوردناه من أقوال ومناقشات بأن ميمون القداح كان فبلسوفا وعاناً من أنبغ علماه عصره ، ومن أعظم واضعي أسس الحركة الاسماعيلية ، وعلى يده ويد أولاده وأحفاده ازدهرت هذه الحركة في دور الستر الأول ، ومن الارجع أن ميمون القداح استقر في سلية في اواخر حياته وحكف على التخطيط والتأليف والتصنيف ستى وافته المنية فدفن في مقام الامام اسماعيل .

ومهما اختلف المؤرخون والعلماء في تحليل شخصيته ، فلم بكن سوى ذلك الحادم الأمين لآل البيت ولدعوتهم الحقة .

## عقائد الامهاعيلية الباطنية :

على ضوء ما استوعبناه خلال دراساتنا الطويلة لمكافة النصوص المطبوعة والخطوطة التي تبحث في اصول معتقدات الاسماعيلية يمكننــا أن نمتبر



التأويل ونظرية المثل والمشول المدماك الذي تتركز عليه اسم المقائد الباطنية الاسماعيلية ، فهو بمثابة الشريان الحيوي الذي يمد الافكار الفلسفية المتقلانية التعليمية بالتجدد والتطور نحو الأكمل والأمثل . ويفتح مفاليق النفس الماقلة الى دنيا زاخرة بالمرفة والكوامن الفلسفية ، وبما يفجر من طاقات روحانية في عالم النفس ، ويفذي الفلسفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان .

والتأويل حسب المفهوم الاسماعيلي يختلف قام الاختلاف عن التفسير يقسد به شرح أو يفهمه عامة الفرق الاسلامية الأخرى ، لأن التفسير يقسد به شرح أو ترجمة الممنى لكل كلة أو جملة عامة لا يفهم معناها ، أما التأوسل فيقسد به باطن الممنى أو رموزه واشارانه ، أو الجوهر الحقي وراه الكلمة التي لا تدل عليه . لذلك لا نستغرب اذا وجدنا أحت المذهب الاسماعيلي يخص الناطق ( الذي ) بالنفسير الظاهر ، ويعطي حتى التأويل الباطن للامام ، لأن الناطق حسب اصول المذهب الاسماعيلي يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهر ، أمسا الامام فتجسد فيه الحقيقة والتأويل والفلسفة الباطنية ، باعتبار أن القرآن انزل على عمد ما لله الموز والاشارات فقد خص بها عيل والأقد من بعده الى يوم الدين . ولقد اعتمد علماء الاسماعيلية على بعض والآث القرآن الكريم واتخذوها دليلا على القول في وجوب التأويل ، واليك ما يقول القاضى النمان بن عمد في هذا الصدد ا :



<sup>(</sup>١) أساس التأويل للعاضي النمان روقة ١١ نسخة خطبة في مكتبتي الحاصة .

والسنة وأقوال الأغة والامة واشبعنا القول في ذلك ، وان كنا قسد اختصرناه ، ولا يتبغي لنا أن نخلي صدر هذا الكتاب من طرف منه ليكون حبعة لنا بين أيدي من يتلوه فنقول وبالله التوفيق : انه لا بد لكل عسوس من ظاهر وباطن ، فظاهره ما تقع الحواس عليه ، وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بانه فيه ، وظاهره مشتمل عليه وهو زرجه وقرينه . قال الله عز وجل من قائل :

و وَمَنِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَمَقنا زُوجِين لعَلكمُ تَذَكَّمُوْونَ ١٠٠٠.

وان كل ما جاء في الحديث والتنزيل شيء ، وكل شيء وان كان واحداً فلا بد له من زوج الجانة لوحدة الباري البائن عن خلقه ، ولا يقوم شيء من دونه الا بزواجة ، كالانسان وهو شخص واحد ، الاأنه جسد وروح ، فالجسد هو الظاهر والروح هي الباطن ، وكل واحد من الاتنين مركب من شيئين ، فالجسد مركب من البرودة واليبوسة ، والروح مركبة من الحرارة والرطوبة ، فساذا فارقت الروح الجسد يقي الجسد بارداً يابياً ، ولذلك كل ما في العالم اذا اعتبر لا بد له من الازدواج ، وقد ذكر الله سبحانه الباطن في مواضع كثيرة من كتابه فقال جل ثناؤه :

وأسْبَغَ عَلَيْكُم نِعْمَةُ ظاهِرةٌ وباطينة ٢ ع.

وأخبر انه يسأل عباده عن نعمه عليهم فقال عز وجل :

« أَثُمُّ لِنَسَالُئُنَ بِمَوْمَثِينَ عَن ِ النعيمِ ٣ · . .



<sup>(</sup>١) سورة ١٥ آية ١٩.

<sup>(</sup>۲) سررة ۲۱ آية ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٠٧ كية ٨.

فن لم يعرف باطن النميم ما هو ؟ وقد علم انه مسؤول عنه وكيف يكون جوابه اذا سئل عنه ، ثم قال سبحانه لا شريك له :

د وذروا ظاهير الإثم وباطينه ١٠ .

فمن لم يعرف باطن الاثم فيذره ، أليس يخشى عليه من أن يقع فيه اذا جهله ؟ ثم ذكر عز وجل في كتابه فقال :

( هو الذي أنشزل عليك الكيتاب مينه آيات محكمات من أم
 الكيتاب وأخر مششابهات ٢٠ ) .

الى قوله :

ه وما يَعْلُمُ تأويلُهُ إلا اللهُ والرَّاسِخونَ في العِلمِ " ، .

وقد ذكرنا في و حدود المعرفة ، قول من أفر بالتأويل وجهـــل وجهه ، وقول من دفعه وأنكره ، والحجة على جميعهم ، وقال سبحانه وتمالى في التأويل :

وقال رسول الله ﷺ : ﴿ مَا نُولُتُ عَلِيٍّ مِنَ القَرَآنَ آلِيَةَ الْا وَلَمُسَاطُهُمُ وَبِطُنَ ﴾ وقد ذكرنا في كتاب حدود المعرفة اجماع الآمة على صحة هذا الحبر ﴾ وفساد \* تأويل من تأويله على غير الصواب فيسه . وذكرنا



<sup>(</sup>۱) سورة ۹ آیة ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٣ آية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣ آية ٧ .

<sup>(</sup>٤) سووة ٧ آية ٧ ه .

<sup>(</sup>ه) اساس التأويل العاضي النميان ورقة ١٣.

ما أقروا به من الباطن لما لم يجدوا عيصاً دون الاقرار به ولزمهسم ذلك لفرورة فيه ، اذ لم يجدوا غرجاً منه نظير الماه . وقولهم ان الله سبحانه وتعالى أراد به العلم في موضع ، والموت والكفر في موضع آخر ، وبالخياة الايان ، وبالنور الهدى ، وبالظلام المضلالة ، وبالعمى والعم والبكم غير ما هو في الظاهر ، وبالنماج النساه ، وكثير من مثل ذلك مما يطول شرحه ، فإذا سموا من مثل ذلك ما يوجب توحيد الله تعالى وتنزيه عن صفات خلقه أنكروه ، وشبهوا معبودهم ، ووصفوه ونسبوه الى ما يتعالى الله جل ثناؤه ، ويتقدس ويتبارك اسمه عنه ؛ وقد سمعوا ما ذكر عز وجل في كتابه من ضرب الأمثال لعباده كقوله تعالى :

و وتبلك الأمثال نفشريها النئاس وما يَعقِلنُها إلا العالِمُون ١٠٠٠.
 وقوله :

و إن الله لا يَسْتَحِي أَن يَضْرِب مَثْلًا ما يَعَوَضَهُ فَا فَوْقَهَا فَأَمَّا اللَّهِينَ كَفَرُوا فَبِقُولُون اللَّهِينَ آمَنُوا فَيَعْلُمُونَ أَنْكُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا اللّهِينَ كَفَرُوا فَبِقُولُونَ ماذًا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثْلًا يُنْضِلُ بِهِ كَثِيراً ويَهْدِي بِهِ كَثِيراً وما يُنْضِلُ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ \* ي . .

وقوله :

و وكنُّلًا ضَرَبُننا لهُ الْأَمْثَالُ وَكُلُّا تَبْرُنَّا تَشْبِيراً \* ٤ .

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَّ بَنْنَا لَلْنَبَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلُّ مَثَّلِ \* ٠٠.



<sup>(</sup>١) سورة ٢٩ آية ١٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲ ابة ۲۹ ،

<sup>(</sup>٣) سورة ١٥ اية ٢٩ .

<sup>(1)</sup> سورة ٢٠ اية ٨٥.

وأخبر سبحانه ان الأحاديث ايضاً تأويلاً فقال في قصة ٍ يوسف عليه السلام :

و وكذلك يجتبيك ربثك ويُعلَّمُك مِن ناوبلِ الأحادبتِ ١٠.
 وقال :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَمُنَا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضَ وَلَيْطَلُّمُهُ مِنْ تَأْويـــلَرِ الأحاديثِ \* ﴾ .

وفي آيات كتيرة من كتابه سبحانه وتعالى ذكر للامتسال والباطن والتأويل ، وذلك ممروف في لسار العرب الذي نزل القرآن به ، وخلك ممروف في لسار العرب الذي نزل القرآن يأتي بالتيء الواحد وله معنى في ظاهره ومعنى في باطنه ، فجعل عز وجل ظاهره معجزة رسوله ، وباطنه معجزة الأثمة من أهل بيته ، لا يوجد الا عندم ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بظاهر الكتاب غير محد رسول الله يطلح جده ، ولا أن يأتي بباطنه غير الأثمة من ذريته ؟ ، وهو علم متوافر بينهم مستودع فيهم ، يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما يفهمون ، ويعمون منه من استحقون ، وينمون منه من

ومن هنا نستنتج أن العقيدة الاسماعيلية تفرض على الاتباع أن يعملوا بمبدأي الظاهر والباطن مماً ، باعتبار أنها يؤلفان روح الدين وهما متصلان ببعضها البعض ، ومرتبطان تمام الارتباط ، وواجبان على كل اسماعيسلي مؤمن ، فالظاهر هو المفهوم المام للتوصيات المتملقة بقواهد علم الدين ،



<sup>(</sup>۱) سورة ۱۲ اية ۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۲ اية ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) أساس التأويل للنمان درقة ١١.

والباطن مو جوهر الدين المستور عن الأنظار ، والخصص للألباب ، ولهذا ذهب الاسماعيلية الى تكفير من اعتقد بالباطن دون الطاهر ، او بالطاهر دون الباطن . وفي ذلك يقول داعي الدعاة المؤيد في الدين :

و من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا ، ومن عمل بأحدهما دون الآخر قالكلب خير منه وليس منا ، .

ومن اصول المقيدة الاساعيلية ضرورة وجود الامام المصوم ، المنصوم عليه من نسل علي بن أبي طالب (ع) ، والنص على الامام يجب أن يكون من الامام الذي سبقه ، بحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب .

الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والولاية .

واعتبروا الولاية افضل هذه الدعائم ، فار طاع المؤمن الله تمالى وأقر برسالة الرسول الكريم ، وقام بفروض الدين كلها ثم عصى الامام ، أو كذب به فهو آثم في معصيته ، وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول .

وتدور حول هذه النقطة الجوهرية اكار أبجات علماء الاسماعيلية . ومن الملاحظ ان الاسماعيلية يعتبرون من حيث الطاهر ان الأقمة من البشر ، وانهم خلقوا من طين ، فهم يتمرضون للأمراض والموت مثل غيرهم من بني آدم، ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون على الامام نموت (وجه الله ) ، و ( يد الله ) ، و ( جنب الله ) ، وانه هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة ، وهو الصراط المستقم ، والذكر الحكم الى غير ذلك من الصفات .



وفي هذه الأقوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات ، فمثلا : ان الانسان لا يعرف الا بوجهه ، ولما كان الامام هو الذي يدل العالم على معرفة الله ، قبه اذن يعرف الله ، فهو وجه الله ، الذي يعرف بــه الله ، وان البد هي التي يدافسع بها الانسان عن نفسه ، والامسام هو الذي يدافع عن دين الله ، فهو على هذه المثابة يد الله ، ومن ناحية ثانية نلاحظ أن الاسماعيلية يجردون الله من كل صفة ، وينزهونه التنزيه كله ، وينفون عنه جميع ما يلبق بمبدعات التي مي الاعبـان الروحانبة ـ ومخلوقاته ـ التي هي الصور الجسمانية وهي الاسمــاء والصفــات . ويعتبرون نفي المرفة هو حقيقة المعرفة ؛ وسلب الصفة هو نهاية الصفة . ودعوا هذه المعتقدات بنظريات فلسفية وثأويلات باطنية ، أما اكتساباً أو استنباطاً . فأصبحت الفلسفة بنظرهم وسيلة لتقيم العقيدة ، وطريقاً الى تكشف جوهر الخالق والدين ، والعقيدة الاسماعيلية كا يتضبح من كتب الحقائق السرية لا تختلف في شيء عما يدين به كل المسلمين من موت وحماة وبعث ونشر وثواب وعقاب . وهم يؤدون الفرائض الدينية ؟ ويحرمون ما حرمه الله ، ويعتمدون في أكثر اصول معتقداتهم المذهبية على الاصول الشيعية المعروفة والتي تظهر بوضوح لكسل من يتعمق في دراسة المقائد الاساعيلية والتي يمكننا أن نوجزها بما يلي:

 آ ـ توحيد الله تعالى وتنزيهـ عن كل الاشياء ونفي الاشراك له والقرناء .

ب – الاعتراف بالانبياء والرسل ، وانهم معصومون من كل خطأ وان محداً خاتم الانبياء والمرسلين ، ووجوب طاعته واتباع ما شرعه وسنه .

ج - القول بوصابة الامام علي بن أبي طالب (ع) وولاية الأثمة



النصوص عليهم من دريته وعصمتهم جميعاً .

و – التصديق بما جاء به القرآن الكريم والعمل به ظاهراً وباطناً .

هـ - ابطال الرأي والقباس في كل أمور الدين ، ووجوب الأخذ عن الأثمة وحدود الدين .

و القرل بالطاهر والباطن مما حيث لا يقبل الأخذ بالطاهر دون الباطن ، ولا بالباطن درن الظاهر ، والمبادة العملية لا تكاد تختلف في شيء عند الاسماعيلية عما يدن به كل المسلمين ، ففرائض الدين من صوم وصلاة وزكاة .. النح من اصول العبادة العملية المظاهرة ، وأنما المخلاف الجوهري في التأويل الباطني باعتبار أنه يرتكز على أساس نظرية المثل والمشول .

ومن الخلافات الجوهرية بين الشيعة الانتى عشرية والاسماعيلية أن الفرقة الأولى تقول بأن امامهم الثاني عشر محمد بن الحسن المسكري الذي اختفى بسرداب في مدينة سامراه ( شمالي بغداد في العراق ) سنة بعجرية لا يزال حياً يرزق ، وانه سبطهر ليملا الدنيا عدلاً كا ملئت جورا ، في حين بذهب الاسماعيلية الى ان الامام هو حجة الله على خلقه يسلم الله أمره ويتبعه ، لان ولاية الامام حسب المفهوم الاسماعيلي ركن أساسي من أركان الدين ودعامة من دعاقه ، بل هو ( الايمان ) بالحقيقة أساسي من أركان الدين ودعامة من دعاقه ، بل هو ( الايمان ) بالحقيقة والامامة هي الحور الذي تدور عليه دائرة الفرائض التكليفية فلا يصح وجودها الا يوجوده ، والامامة تستمر بالنص مدى الدهر ، لأن الكون وتبدد ، والامام بما اوتيه من معرفة خارقة للعادة يعرف اي ابنائه قد اعتبر اماماً وكل هذا مستمد من أصول القرآن لقوله عز وجل :



ه وجُمَلها كِلمة" باقية" في عقيبه لعلتهم كرُّجيعونَ ` ،

والامام مجد ذاته من البشر يجري عليه ما يجري على البشر من حياة وموت ، فمن غير المعقول أن يقال ان اماماً يميش طول هذه المدة .

ومن الراضح ان علماء الاسماعيلية عندما عالجوا نظرية الامامة لم بجماوا تسليلها من اسماعيل بن جعفر العمادة (ع) فعصب ، بل ذهبوا الى ابعد ذلك وحجتهم ان الامامة اذا كانت قد بدأت من هذا العهد المبكر ، تكون عدتة ، لا يقوم وجودها على أساس متين . لذلك ذهبوا إلى عهد بدء الخليقة المعروف بعهد آدم فطبقوا فواعدهم الأمامية نطبيقا دقيقا التوراة والانجيل ، ثم أضافوا الى ذلك نظريتهم بالأدوار والأكوار ، فقالوا ان كل دور يتألف من امام مقيم ورسول ناطق أو أساس له ومن سبعة أنمة يكون سابعهم متم الدور ، ويمكن أن يزيد عدد الأنمة عن سبعة في ظروف اخرى وفي فترات استثنائية ، وهذه الزيادة تحصل في عدد الأثمة المستودعين لا في عدد الأثمة المستقرين ، أما الدور فقد جعلوه على نوعين ، صفير و كبير ، فالدور الصغير هو الفترة التي تقمع بين كل ناطق وناطق ويقوم فيها سبعة أنمة .

أما الدور الكبير فيبتدى، من عهد بدء الخليقة الى قيام القائم المنتظر الذي يسمى دوره السابع ، فيكون بنفس الوقت متماً لعدد النطقساء السنة .

وانطلاقاً من هذه النظريات والآراء نادى الاسماعيلية مؤكدين بوجوب الأخذ بنظرية التأويل الباطني / لأنه من عند الله خص بسه على بن أبي



<sup>(</sup>١) سروة ٣٤ أية ٢٨ .

طالب (ع) كا خص الرسول بالتنزيسل ، أي أن الاسام هو صاحب التنزيل في عصره ، لأن الأثمة هم الراسخون في العلم ، وهم قرناء القرآن ومعدن التأويل والبيان . لقوله عز وجل لنبيه :

و لا تحرك به ليسانك ليتخبل به . إن علينا بجنه وقترانه .
 فإذا قرأناه فانتبع قترانه ثم إن علينا بيانه ١ .

فنان : يان التنزيل ملتمساً من جهة الرسول فاستفاد منه ما سئل عن شرح بيانه ، وأودع ما ثم يبلغ طلبات السائلين اليه عنسد وصية الذي دل ببلاغته عليه فقال : و أمّا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، . ووافق هذا القول ما تضمنه محكم الكتاب من قوله تعالى باختلاف الأمة في طلاحها :

د ولكن الله من اشقى وانوا البنيوت مِن أبنوابها ٢٠٠٠.

وكان الامام على (ع) يفيد في زمانه من طلب ، ويعرض عمن استنكف وكذب ، ويحث في المحافل على سؤاله ، ويعلن غاطباً بمقاله : وسلوني قبل أن تفقدوني ، ان بين جنبي علماً جماً ، لا أجد له حملة ، ان وجدت المعنالم يكن لفناً ه . ثم ان الامام على (ع) كا يقول الاساعلية نقل ذلك العلم الى ذريت الطاهرة الذين اصطفاهم الله تعالى الحله حفظاً وصحفاً ، كا قال تعالى :

و كلا إنها تذكِرة" . فَمَنْ شَاءَ ذكرَهُ . في صُحْف مُكوَّمة .



<sup>(</sup>١) سورة ٧٥ اية ١٦ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ اية ١٨٩.

تموفوعة مُطهَّرَة . بايندي سَفَرَة . كيوام بَورة ١٠ .

قالتأويل الاساعيلي يسمي الأنمة السفرة ، الحاملين الصعف المطهرة ، يسلمها الأول منهم الى الثاني ، ويأخذها الثاني منهم بمن سلف من الماضي ، فيظهر كل امام منهم في زمانه ما برى أن المصلحة فيه ، ويقيم للابلاغ عنه من يتخيره لذلك و رتضيه .

وقال تمالى :

ه ولقد أتينناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ٢٠.

فالقرآن المظيم حسب التأويل الاساعيلي هو المكتاب المنزل وقريف في التأويل أمير المومنين على بن أبي طالب (ع) لأنه في زمانه قرين القرآن ، والقرآن قرينه ، وانما يسمى الكتاب قرآنا لاقترانه بالمعترة ، يبين ذلك قول رسول الله عليه : و اني تارك فيكم الثقلين كساب الله وعادتي اهل بيق فانها لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، فالقرآن اذن قرين كل واحد من الأنمة الطاهرين فرية الرسول عليه في عصره يدعو الله أحكامه ، ويجاهد على اظهار اعلامه ، ويبين النساس حسلاله من حرامه .

وبعد كل هذا نستطيع أن نقول إن الاساعيلية جعاوا من التأويل نظرية فلسفية دينية فذهبوا الى ان الله سبحانه وتعالى جعل كل معاني اللمين في الخاوقات التي تحيط بالانسان ليستدل بما في الطبيعة وبما على وجه الأرض على فهم حقيقة الدين، لذلك جعلت كافة الخلوقات قسمين:



<sup>(</sup>١) سورة ١٨ اية ١٢ : ١٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة ١٥ اية ٨٧.

قسم ظاهر للميان وقسم باطن خفي ، فالظاهر يدل على الباطن ، كجسم الانسان الذي هو ظاهر والنفس هي الباطن ، وان ما ظهر من امور الدين من العبادة العملية ، وما جاء في ظاهر آيات القرآن هي معان يعرفها وينطق بها علماء أهل الظاهر والعامة ايضاً ، ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنيا ، لا يعلمه الا الأثمة وكبار دعاتهم وحججهم ، وعدوا الى احاطة جميع العاوم الباطنية بالسنر والكتمان ، وحظروا اظهارها الا لمن يستحق ذلك من اتباع المدعوة المخلصين الذين تدرجوا في مراتبها ، وترفعوا في مناصبها وهم الطبقة المعروفة بالخاصة .

وللاساعيلية أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوما من القرآت الكريم ، فذهبوا إلى أن مشالة الدين تؤخف من السموات والأرض و وتركيب الأفلاك ، وجميع ما يتأمل بما خلقه الله ، فقيد ركزت في الحلوقات كل معاني الدين الذي حمله القرآن الكريم ، فآيات القرآن اذن بجاجة إلى من يخرج كنوز هذه المعاني ، واستناداً إلى ذلك أوجعدا نظرية المثل والمبلول ، والباطن والظاهر ، وجمساوا الظاهر يدل على الباطن وصوا الباطن بمولاً ، والفاهر مثلاً ، وفي ذلك قال داعي دعاتهم المؤيد في الدين : و خلق الله أمثالاً وبمولات ، فجسم الانسان مثل ، ونفسه بمثول . والدنيا مثل والآخرة بمثول . وان هذه الاعلام التي خلقها الله تعالى ، وجعل قوام الحياة بها ، من الشمس والقعر والنجوم لها ذوات تعالى ، وجعل منها عمل المثل ، وان قواها الباطنة التي تؤثر في المسنوعات هي مثول تلك الأمثال ، و.

وجاء في الجالس المستنصرية : ﴿ مَشَرَ المُؤْمَنِينَ ﴾ إن الله تعالى ضرب



<sup>(</sup>١) الجالس المزيدية: ٢ - ٢٥ الجلس النامن من المائة الثانية .

لكم الأمثال جملة وتقصيلا ، ولم يستح من حفر المثال اذا بين به ممثولا ، وجمل ظاهر القرآن على باطنه دليلا <sup>ا</sup> » .

ويقول داعي الدعاة المؤيد في الدين :

أقصد حمى ممثوله دون المشبل ﴿ ذَا ابْرِ النَّبْعُلُ ؛ وهذا كالمسلُّ \*

وبناء على نظرية المثل والمعثول هذه يجب أن يكون في العالم الأرضي عالم جساني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن ، فالاهام هو مثل السابق ، وحجته مثل التالي ، وكل خصائص العقل الأول (السابق) جعلت للامام وقالوا ان الظاهر هو العبادة العملية من طهارة واقامة الصلاة وايتساء الزكاة وصوم ومضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله . لذلك يجب على المريد المؤمن أن يؤمي هذه الفرائض العملية الظاهرة كا ورد في كتاب الله وكا سنه رسول الله . وفي الرقت نف يجبب أن يؤمن بعلم الباطن الذي هو العبادة العلمية التي خص بها الرصي والأثمة ، ومن هنا يتضع لنا ان الاساعلية لم يعملوا على طرح الاديان وابطال العبادة كا زعم المكتاب والمؤرخون الذين تحدثوا عن الاساعلية ، بل كانوا كا قال شاعره :

## فأننا لأهل علم وعمل الله دنا بهما عز وجــل

ولا بد لنا قبل أن نخوص خمار الفلسفة الاساعيلية والتنظيات السرية ، من الاشارة الى ما ذهب اليه أكثر الذين تحدثوا عن عقائد الاساعيلية من الكتاب القدماء والحدثين بان الاساعيلية يقولون بالتناسخ ( التقمص ) ، أي بانتقال الروح بعد الموت الى انسان آخر او الى حيوان أو نبات على



<sup>(</sup>١) الجالس السكتمرية : حل ٩٩ .

 <sup>(</sup>٧) التصيدة الأرلى من ديران المزيد في الدين داعي الدعاة .

تحو ما نراه واضحاً في بعض المذاهب .

ويمكننا أن نقول بعد أن نقبنا في كتب اساعلية باطنية سرية ان الاساعلية لا يدينون بالتناسخ ( التقمص ) بل يقولون بان الانسان بعد موته يستحسل عنصره الترابي ( جسمه ) الى سا يجانسه من تراب ، وينتقل عنصره الروحاني ( الروح ) الى الملا الأعلى ، فان كان الانسان في حياته مؤمنا بالامام فهي تحشر مع زمرة الصالحين وتصبح ملكاً مديراً ، وان كان شريراً عاصياً لامامه حشرت مع الأبالية والشياطين وهم أعداء الامام . والامام نفسه عندهم مثل سائر البشر مكون من جسم ونفس ، وبعسد موته يتحلل كل قسم الى ما يناسبه ، فالجسم الترابي يعود الى التراب ، والنفس الشريفة تعود الى ما يناسبه ، فالجسم الترابي يعود الى التراب ، منالعقول المديرة للمالم ، فلا تتناسخ ( تتقمص ) ولا تتلاشى .

ولقد ناقش علماء الاساعيلية أصحاب هذا الرأي ، كما كفروا الفلاة الذين الهوا الأثمة باعتبارهم شوهوا المذهب وخرجوا به عن منهجه الصحيح مما اضطر الأثمة أنفسهم الى اعلان عصيان الفلاة من الدهاة وطردهم من الدعوة وتحذير الناس من ضلالاتهم . كما وانهم كلفوا كبار دعاتهم للرد عليهم وتسفيه آراءهم ، وليس أدل على صحة ذلك بما قاله الفيلسوف الكبير أحمد حميد الدين الكرماني : و ان أعظم الفرق ضلالاً فرقسة النات وأشلت غيرها فانسلخت عن جملة أهل الدين والديانة ، » .

ويقول داعي الدعاة المؤيد في الدين ٢ : ﴿ استعبدُوا بالله من قسوم



<sup>(</sup>١) تلبيه الهادي والمستهدي للكرماني صفحة ٣.

<sup>(</sup>٢) الجالس الزيدية صفحة ٧٧.

يقولون بأقواههم انهم شيمة وهم من طلائع الكفر والالحاد شر طليمة ، يستوطئون مركب الاباحة ، ويبياون ميل الراحة ، ويمتجون بكون الصلاة اشارة الى حد من حدود الدين ، فاذا عرف سقطت الصلاة ، وارب الركاة اشارة الى مثله فاذا عرف بطلت الزكاة ، وان الصوم هو السكون عن افشاء سرهم الى غير أهله ، فاذا هم سكتوا لم تبقى بهم حاجة الى الصوم واحتال كده ، وان النهي عن شرب الحر هو النهي عن موالاة بعض الاضداد ، فاذا هم كلوا كان شربها حلالاً سهل القياد ، ولا يزالون كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريمة كل عقد ، ويردو! في مهاوي الردى في تحليل المحرمات شر ورد ، وهؤلاء أضر بالدين وبالمؤمنين ممن شهر سيفه وشرح رحه الى أغتهم بالبغضاء » .

ولما كان الفلاسفة الاساعيليون يستمون بخسائص عقلية نادرة وحمى نظر واستمداد فلسفي ، والمام واسع بجسيع العلوم فقد حاولوا أن يوفقوا بين الاديان الساوية التي سبقت الاسلام وبين ما جاه به الاسلام وكانت مؤلفاتهم مصدر فروة فكرية بل ثورة عقلية وتعاليم فلسفية ينهل من ينبوعها الفياض كل متعطش للمعرفة .

ولما كان الاساعيليون يهدفون الى تنمية القوى العقلية من وراء علومهم الباطنية وفلسفتهم التأويلية يمكننا أن نسميهم والعقليين ، او والعقلانيين ، و Rationalistee ، أي الذين يركزون عقائدهم على قواعد تنهد الى الوصول بالانسان الى الدرجة السامية من الكال العقلي والتطور الفكري الذي يقود صاحب العقل السليم الى الاعتقاد بالانسان الكامل أو الحكيم المتجرد .

ومن المؤكد ان الحركة الاساعيلية أصبحت مسع مرور الزمن وتطور أنظمتها ومعتقداتها حركة فكرية ثورية علمانيـة تهــدف الى قلب النظم



الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تسيطر على البلدان الاسلامية ، والى تمقيق أهداف انقلابية في النظم والأفكار والممقدات .

والذين يدرسور التصوف الاسلامي يستطيعون بسهولة ويسر أن يفسوا أثر الأفكار الاسماعيلية واضحاً بارزاً في فلسفة الصوفية ؛ فابن عربي والسهروردي وغيرهما ما هم الا من تلاميذ الاساعيلية .

ولا بد لنا ونحن نستمرض المقائد الاساعيلية من تقديم بعض الآراه الفلسفية الاساعيلية التي تلقي نوراً ماطعاً على مما بدين به الاساعيلية قالوا : و ان الله سبحانه وتعالى متعالى عن المراتب كلها كالاً ونقصاناً ، واوحدة وكارة ، وأول ما ترتب أولا في الوجود وهو موجود وجد على طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض كا يقول الفلاسفة ، وهذا الموجود الأول علة أولى بتعلى بها وبترتب عنها وجود ما سواهما من الموجودات ، ومثله في هذا كثل الواحد الذي هو في الاعداد التي ترتب عنه ، بمثابة الملة الأولى في وجودها ، فان الأول إن لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود ، وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود الالت بشبوت وجود ما يكون أولاها وسبباً لوجودها . فمن وجود الثالث والرابع وغيرها من الموجودات قيام الدلبل على وجود أول لها ثابت ، وسبب لولاه لما وجد ما سواه ، فقد ثبت لموجودات بوجودها مبدأ أول ، عنه ترتبت في الوجود ، وذلك المبدأ الأول نسمه : العقل الأول ، والموجود الأول ، الذي وجوده لا بذات بل بابداع المتعالي مبحانه اياه .

ولما كانت الموجودات موجودة ثابتة ، ثبت ان العلل ثابتة ، وانها لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأول منها ، وتقل الى أب تنتهي الى شيء واحد ثابت هو علة تنتهي البها العلل ، مثل التسمة عن



الأعداد التي وجودها يدل على وجود الثانية ، ووجود الثانية يبدل على وجود السبة ، فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا الى سا منه وجدت ، الى أن تنتهى الى واحد ثابت هر علة لجميها ، وقوامها . فيكون ذلك الواحد المتقدم الرئبة وجوده لا بذاته ، بل هو في ذاته فمل عن لا يستحق أن يقال انه فاعل ، وهو مفعول لا من مبادة ، وهو فاعل لا في مادة هي غيره ، وانما قلنا انه هو فعل في ذاته لكونه أول موجود ا

ويحدثنا الداعي ابراهي بن حسين الحامدي المتوفي سنة ١٥٥ ه. عن الابداع والمبدع الأول فيقول ٢: و فيه من الأسرار التي رمزت بهسا الحدود تلويماً لا تصريماً لأنب المبدأ الأول الذي يعرف به الأصول والفروع ؛ والفصول والعلل والماولات والأسباب والكائنات ... حتى لا يقع علم الكيفيات واللميات في أيدي الجهلة المفقة من فسقة الانس والجن ؛ لأنه العلم المكنون المستور المسون .. وقد وثقت بك في حفظ مجموع من الحكم ما شرح في مصدور قبله وتحملت فيه الامانة التي هي عهده ومثاقه ، الذي أخذ على الملائكة المقربين ؛ والانبياء ، والمرسلين ، والأوصياء الطاهرين ، والأثم المنتجبين ، والحدود التابعين ، انك لتصونه عنه العمانة ، والتراعي فيه الامانة ، ولتجنب الحيانة ، وتجمله لحلاص صورتك ، والمارة بصيرتك والله على ما نقول وكيل .

نمود الى ما كنا فيه ، ان جميع اهل الشرائع من الاولين ، وفرق الآخرين ، ينتحاون في ذلك انتحالات .. منهم من يقول ان الله تعالى



<sup>(</sup>١) راحة العقل الكرمائي صفحة (٩٥ - ٦٠)،

<sup>(</sup>٠) كنز الولد جـ ١ صفيعة ( ٢ ٤ – ١٧ ) نسخة خطية في مكتبتنا الحاصة .

سبعانه أبدع العقل الأول وحيداً فريداً لا ثاني له ، وان النفس الكلية بر انبعثت عند على سبسل وجود الضوء من الضوء ، ووجد عن النفس الكلية الجد والفتح والحيال ، ثم الهيولى والصورة ، ثم الافسلاك والبروج والاملاك والطبائع ، والامهات والمواليد المتأخرات . وهؤلاء أهل التأويل المحض ومن ينحو نحوهم من الفلاسقة وغيرهم من أهسل الشرائس الظاهرة يقولون بالقلم واللوح واسرافيسل وميكانيسل وجبرائيل ، وذلك حدهم من العلم .

ومن أهل المقالة من يرى ان الابتداء خطيئة وقعت على بعض العالم الروحاني مثل الشخص الفاضل صاحب الرسائل نضر الله وجهه ، وان تلك الخطيئة أوجبت الهبوط والتكثف . وفرقة تنفي الخطيئة وتقول بان التكثف من سبب نقصان النفس عن مرتبة العقل . . »

وبعد أن يستمرض أقوال الفيلسوف الاساعيلي الكرماني حول هذا الموضوع وأقوال صاحب الرسائل أي (رسائل اخوان الصفاء يقول: وقال سيدنا حميد الدين ، ق س ، فكان العقل ذا نسبتين : نسبة أشرف ونسبة أدون . فأما النسبة الاشرف فهي اضافته الى مبدعه ، وأما النسبة الادون فهي نسبته الى ذاته . فوجب ذلك أن يوجد عنه اثنان : أحدهما قائم بالفمل عن النسبة الاشرف ، واحدهما قائم بالقوة ، وان يكون عن المبدع الاول والمنبعث الأول عقول سبعة بجردة واحد عن واحد .. ونقول إن الموجود عن العقل الاول اثنان أحدهما أشرف من الآخر ، كشرف الوصي القائم بالفعل ، والقائم يجمسع ما جاء به .. وتكون غامية دوره باتماه سبعة ، وقيام كل منهم بنصرة من تقدمه صاعداً الى الاساس . وفعل

 <sup>(</sup>۱) كنز الولد ورقة ۲ ؛ .

كل منهم في ركن من أركان الدين ودعائم الاسلام الذي جاء الناطق لظهور الحكم والمعارف المتضمنة على أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث الاول عقول سبعة كل واحد منهم عن الآخر صاعداً الى المنبعث الأول ، واحد نور كل منهم ساطع ساري فيا وجد عن الاول من الهيولى والصورة ... ،

ويذهب شيخ فلاسفة الاساعيلية السجستاني المتوفي سنة ٣٣١ ه. الى القول في ان السؤال ، لم خلق الله العالم ؟ عال ممتنع فيقول : و انحا حكم ان السؤال عن لمية ما يدرك كيفية كونه عال ممتنع ، فأما إذا أحاط الانسان بكيفية كون شي، ، ثم طلب لميته ، كان ذلك مستقيا جائزاً في المقل . ومثال ذلك كن وقف على كيفية كون النبات من الطبائع بمعونة من حركات الاجرام العلوية ، جاز له أن يطلب لمية كونه ، ويمكنه الاحاطة به ، كن وقف على كيفية كون الحيوان من الامهات بمعونة النبات ، كان له ان يطلب لمية كونه .

ومن المنفق عليه ان احداً لم يقف على كيفية كون المالم من الصانع ، وان كان بعض الحكاء قد اطلقوا على أن كونه من الصانع بالامر ، فلم يقفوا على كيفية ذلك الامر . فلما انفقت آراؤهم على ان درك كيفية كون العالم غير بمكن ، كان طلب لمية كونه اعمل وأبعد عن القياس . ولمل لمية داخلة في كيفيته ، فيصسر الوقوف على لميته لحفياء كيفيته ، فاعرفه . وأيضاً فان القوة الباحثة على لمية خلق شيء ، والقوة الباحثة من العالم ، فكيف يمكنه الوقوف على لمية خلق شيء ، والقوة الباحثة جزء من الشيء الذي يريد الوقوف على لميته ؟ فاذا أمكنه الوقوف على لمية خلق المالم المعرفة المالم القوة الباحثة التي قيه ، كانت هذه الصورة خارجة



عن الشيء الذي أحاط الانسان به / والجزء لا يخرج من كسه / فاعرفه ( و .

ومن ثم يتحدث السجستاني في مكان آخر من كتابه عن كيفيه ابتداء الانسان فقول :

د أن من المتفى عليه أن قوى العالم قوى غير منقطعة ولا زائلة ، فلا ترى شيئاً يظهر في العالم بقوة من قوى الطبيعة ألا ومثله يظهر في الزمان المستقبل . ولا تعدم قوى من قوى العالم بعد ، فيعدم بعدمها المظهر بها . فن أية قوة من قوى الطبائع والاجرام الساوية ظهر الانسان على غير الجهة التي يظهر الآن بها ؟ ومنى عدمت القوة من الطبيعة والاجرام الساوية وليس يعدم قرتها بوجهه البتة ، فاذا ظهور الانسان لا من هذه الجهة بمال بمتنع . فقد ثبت أن الانسان في جمسم الازمنة على نسق واحد وجهة واحدة . فقد نطق القرآن في آيتين وهما قوله :

و فلينظش الإنسان مم خلق . خلق من مار دافق ٢٠٠٠.
 وقوله :

و إنَّا خلقتنا الإنسانَ مِنْ 'نطفة أمشاج ' . . .

والمجب بمن لا يستعجب ظهور العالم الطبيعي من سياواته وأرضه ونجومه وبروجه دفعة واحدة ، ثم يستمجب ظهور المتولدات الطبيعية



 <sup>(</sup>۱) كتاب البنابيع ص ( ۱۰۳ ، ۱۰۶ ) حققه مصطفى غالب منشورات المكتب التجاري بيردت.

<sup>(</sup>٢) سررة ١٨ أية ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٧٦ ايد ٢ .

معه دفعة واحدة ، ليستريح من طلب ما لا سبيل في دركه ، وينجو من الوقوع في الشكوك المهلكة المؤذية ، بل الواجب على الفاضل الأديب ان لا يطلب من الشيء إلا الممكن الدرك .

فأما الذي قد اختص به السيابق من الاحاطة فيذره ولا يطلب دركه والاحاطة به ليظهر شرف العقل الهيط بالانسان العاجز عن جميع الدركات فاعرفه .

وقد جعل الله تبارك وتعالى في نفسه ، أعني نفس الانسان الدلالات على ان طلب ابتداء كون الانسان غير ممكن ، ولا يصير معلوماً البتة . وذلك لأن الشخص الواحد من الانسان لا يمسلم من أين مبدأ حركته حيث كان جنيناً في بطن امه : من قلبه ، أم من دماغسه ، أم من كبيته ؟ كبده ، أم من كليته ؟

فاذا كانت الاحاطة بابتداء الانسان المرسل أحرى وأولى ان لا يكون ما يكون من ذلك ممكناً .

فان قال قائل: و انا قد نرى في الشواهد محكنا أن يتولد من إنسان واحد إلى الف انسان على التناسل ، حق يلا العالم من ذريته ، ويلك نشوه ويخلف غيره ، فلا يبقى له ذكر ، فيجب أن يكون جميع النساس إلى رجل واحد مثلا ، ، فيكون الواحد من الكثير ، كا كان الكثير من الواحد ، فاما أن يكون واحداً لم يتقدمه كثير فلا يمكن أن يكون منه كثير هو متقدمه ، فان كان الانسان الذي يكل السالم من نسله ، فقد سقه الحلق الكثير من نوعين ، فيمكن أن يتأخر الكثير من ناح ،



## نسله ونوعه ، فأعرفه .. ١ ،

من هنا ينضح لنا أن الاحماعيلة يخالفون كل النظريات التي تقول بأن البشر خلقوا على التناسل ، أي أن ألله تمالى خلق أولاً إنساناً واحداً ، وخلق منه البشر على التناسيل لأن هذا القول يجمل منزلة الباري تمالى كنزلة بعض الرعاة ، الذي يممد إلى شراء بقرة أو ناقة أو شاة فيقيها عنده مسدة من الزمن لتتوالد وتتكاثر ، فالله حسب رأيهم له قدرة على إبداع خلق كثير دفعة واحدة ، كا خلق الساوات والارض والكواكب والامهات دفعة واحدة .

ولا بد لنا من تقديم الدليل القاطع الذي يدعم قولنا بأن الاحماعيلية حاولوا ان يوفقوا بين كافة الأديان السارية التي سبقت الاسلام وبين ما جاء به الاسلام . وهذا الدليل نجده في قول السجستاني عندما حاول أن يوفق بين الصليب والشهادة فقال :

و ان الشهادة مبنية على النفي والاثبات ، فالابتداء بالنفي والانتهاء إلى الاثبات . وكذلك الصليب خشبتان : خشبة ثابتة لذاتها ، وخشبة اخرى ليس لها ثبات إلا بثبات الاخرى . والشهادة أربع كلمات ، كذلك الصليب له أربعة أطراف . فالطرف الذي هو ثابت في الأرض ، منزلته منزلة صاحب التأويل الذي تستقر عليه نغوس المرتادين ، فالطرف الذي يقابله علوا في الجو ، منزلته منزلة صاحب التابيد الذي عليه تستقر نغوس المؤيدين . والطرفان اللذان في الوسط يمنة ويسرة دليل تستقر نغوس المؤيدين . والطرفان اللذان في الوسط يمنة ويسرة دليل



<sup>(</sup>۱) الينابيع ص ١٦٠ = ١٧٢.

على التالي والناطق ، اللذين أحدها صاحب التركيب والآخر صاحب التأليف ، أحدها مقابل الآخر ، والطرف القائم دليل على السابق المد لجيع الحروف . الشهادة سبعة فصول ، كذلك الصليب أرسم زوايا ونسلات نهايات . وللزوايا الأربع والنهايات الشلات دليلة على الأنماء دور ناطقنا عليه السلام . وكل طرف منها له ثلاثة أطراف ، تكون المجلة إثني عشر ، كذلك الشهادة اثنا عشر حرفاً . وكا ان تأليفها من ثلاثة أحرف غير مكررة ، كذلك الصليب تركيبه من سطوح وخطوط وزوايا . فالخطوط نظيرها الالف ، والسطوح نظيرها اللام ، والزوايا نظيرها الهاء . وكا أن الشهادة إنما تكل عند اقترائها بمحمد صلى الله عليه وآله ، كذلك الصليب انما شرف بعد ان وجد عليه صاحب ذلك الدور . ولنصور ههنا كيفية اتفاق الصليب مع الشهادة بفصولها وأقسامها تحت الحس . ' »



<sup>(</sup>۱) الينابيع هن ( ۱۶۸ - ۱۶۹ )٠

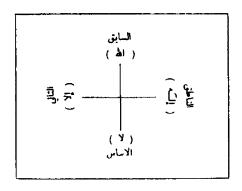

ومن خلال هذه الفقرات يتبين لنا بأن السجستاني يحاول أن يوفتى بين الصليب شعار المسيحية ، وبين الشهادة شمسار الاسلام ليصل بنفس الوقت الى الترفيق بينهم وبين الحدود العادية الاسماعيلية .

ولو حاولنا أن ندرس كافة النظريات والآراء والافكار الاسماعيلية لطال بنا المطاف ولاستغرق ذلك صفحات وصفحات . لذلك نكتفي باستعراه بعض مقابلاتهم لمراتب الموجودات او مراتب الصنعة الالهية ، كا يسعونها ، مع مراتب عالم الصنعة النبوية أو عالم الدين .

اعتبر الاسماعيلية الناطق (النبي) أصل عالم الدين من جهة التركيب ، وهنه وجد الامام القائم بالفعل وهو الأساس . وكذلك عن الناطق وجد الامام بالقوة الذي هو الكتاب ، وعن الامام القائم بالفعل الذي هو



الأساس وجد الأثمة المقامَون بحفظ الشريمسة ، وهم كثيرون . وعن الامام القائم بالمقوة الذي هو الكتاب وجدت الشريمة الجامعة العبادتين الباطنة والطاهرة علما وعملا . وهي أشياء كثيرة . وعن الأثمة والشريعة يحصل كاله اللهي الذي يأتي من العبادة المطاهرة ، وعن الأثمة بحصل كاله العملي الذي يأتي من العبادة الباطنة . كا وانهم يعتبرون ان جميع اصحاب الشرائع من الأنبياء والرسل لم يأخسنوا التأييد ، ولا اتصل بهم الوسي إلا عن طريق المدود الروحانية غير المتشخصة ، وذلك استناداً إلى تأويلهم للآية :

وما كان لِبَشر أن 'يكلشة' الله إلا وَحْسِا أو من وَرامِ
 حبجاب ، أو 'يراسل رَسولاً فينوحي بإذنيه ما يَشاه ١٠٠٠

فقالوا ان اللسم الأول منها هو رتبة ( الجد ) الذي هو كلام الله وحياً . وكلة من وراء حجاب ، هي رتبة ( الفتح ) . وكلة ويرسل رسولاً هي رتبة ( الفتح ) . وكلة ويرسل رسولاً هي رتبة ( الخيال ) . وأفضى السابق إلى الله بالمادة الارادية ، والمشيئة المقتضية . وأفضى التالي بدوره الى الجد ، وهو اسرافيل بما يجري في المالم الروحاني ، فأفضى به اسرافيل إلى الفتح وهو ميكائيل الذي أبلغه إلى الحيال ، جبرائيل ، فبلغه جبرائيل الى المناحق الحي ، الذي يمثل في دوره ، السابق ، كما يمثل الحجة أي الأسساس دور التالي ، ويمثل الداعي الجد والماذون الفتح ، والمكاسر الحيال في كلا الدورين .



<sup>(</sup>١) سورة ١٤ آية ١٠٠

وإمماناً في إسباغ الفضائل عليهم فقد جمل الاسماعيلية الدعاة من (حدود الدين) الميتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع دونما أية ممارضة او نخالفة المعتبار ان خالفتهم وممارضتهم بنظر الاسماعيلية مروق عن الدين وخروج عن طاعة الإمام نفسه الأنهم من اسللالمدة وحدودها.

وإذا طبقنا نظرية المثل والمعثول يكون في العالم الأرضي حسدود جسانية تماثل الحدود العاوية وتنصف بصفتها وتسمى باسمائها ، لأن الله سبحانه وتعالى المنزم عن الأسماء والصفات ، أقام العالمين العاوي والسفلي بعشرة حدود كاملة : خمسة حدود روحانية ، وخمسة حدود جسانية . فالحدود الجسانية أو الأرضية هم : النبي والوحي والإمام والحجسة



والداعي ، يقابل كلا منهم : السابق والتالي والجد والفتح والحيسال ؟ وان العالم العلوي يمد العالم السفلي ، وعالم العرش يمد عالم الكرسي ، وعالم الكرسي يمد فلك زحل ، وفلك زحل يمد فلك الشمس ، وفلك الشمس يمد فلك خطارد ، وفلك عطارد يمد فلك المقر ، وفلك القمر يمد فلك الحوارة .

من هذه المقابلات تنطلق الحركة الاسماعيلية بتنظياتها الدعاوية السرية المجيبة التي اذا قورنت مع أحدث التنظيات المصرية واجهزتها الدعائية ، لتوضح لنا ان الاسماعيلية كانوا السباقين في هذا المضار ، من حيث الدقة في التنظيم والبراعة التامة التي لا تحد على قلة الوسائل في تلك المصور -- واستطاعوا ان يشرفوا بسرعة فائقة على اقاصي بقاع المسلين ، ويتنسموا أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية ، وذلك بحا نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل ، وقد كان للحام الزاجل -- الذي يرح أساليب وأحدثوا من وسائل ، وقد كان للحام الزاجل -- الذي يرح في استخدامه الدعاة وكانوا أول من استعسله في هذه البلاد -- أثره اللهال في تنظيم نقل الأخبار والمراسلات السرية الحامة .

والجدير بالملاحظة أن الحركة الاسماعيلية وفقت بين جهاز الدعاية الضغم الذي نظمته ، وبين جهاز الفلك ودورته ، فجعاوا المالم – الذي كان معروفاً في عصرهم – مثل السنة الزمنية المقسسة إلى اثني عشر شهراً ، لذا يجب أن يقسم العالم الى اثني عشر قسماً ، أطلقوا على كل قسم و جزيرة ، فعينوا لكل جزيرة من هذه الجزر داعياً مسؤولاً عن الدعاية فيها ، ولقبّوه بججة الجزيرة أو بداعي دعاتها .

وذهبوا الى ان الدعوة بحــد ذاتها لا يمكن استقامتها إلا باثني عشر



داعياً يتولون ادارتها بقابلهم في عالم الفلك الواحد اثنا عشر برجاً ويطابقها في جسم الانسان اثنا عشر ثقباً ، وفي عالم الحجب اثنا عشر حجماباً مستدلين على ذلك بقول النبي ﷺ :

وطوبى لمن حفظ الرأس وما حوى ، والعقل وما طوى ، والعلب
 وما وعى ، وذكر القبر والبلى ، ولم يتأثر بالحياة الدنيا » .

أي ان النبي ﷺ قصد من وراء قوله هذا: طوبى لمن حفظ رأس دعوة الحتى والأنّة من ولده . ويعني بقوله : « العقل وما وعى » أي أن في العقل اثني عشرة قطعة دلسلا على اثني عشر داعباً الذين هم في جزائر الأرض .

وقالوا: لما كانت الأبراج منة قبلية ومنة شعالية ، اقتضى ان تكون ثقوب الجسد سنة في الجانب الآين وسنة في الجانب الآيس يطابقها ان شهور السنة على نوعين : سنة شحالية ، وسنة جنوبية . فالسنة الثمالية عدد أيامها ثلاثون يوما ، وتسمى بالأشهر الكاملة . والسنة الجنوبية عدد أيامها تسعة وعشرون يوما ، وتسمى بالأشهر الناقصة . ولما كان الشهر ثلاثين يوما ، لذلك كان لكل داهي جزيرة ثلاثون داعياً لمساعدته في نشر الدعوة ، وهم قوته التي يستمين بها في مجابهة الخصوم ، وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة . فكانوا ابضاً بمثابة مستشاريه ووزراته في كل ما يتعلق يجزيرته .

ولما كان اليوم الواحد مقسماً الى أربع وعشرين ساعة ، اثنتي عشرة ساعة بالليل ، واثنتي عشرة ساعة بالنهار ، فجمـل الاسماعيلية لمحــكل



وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الدعاة الذين بثهم الاسماعيلية في عالمهم كان حوالي ٨٦٤٥ داعياً في وقت واحد . هذا بالاضافة إلى عدد آخر من الدعاة الذين يكونون دائماً في مركز قيادة الدعوة مع الإمام . علماً يأنه كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة واجبات مفروضة لا يتمدونها حفظاً لنظام الدعوة .

أما دعاة القيادة العليا الذين يكونون دائمًا بمية الإمام فهم : الحجة ، والباب ، وداعي الدعاة ، رداعي البلاغ . ويعرفون بالدعاة الاربع الحرم .

ومن خلال هذه الحقائق يمكننا أن نرتب مرائب النعوة الرئيسيــة العامة التي 'تعتبر الأساس الذي أقم عليه جهاز أنظمة النعوة وهي :

- ١ -- الناطق وله رتبة المتنزيل .
- ٢ ــ الأساس وله رتبة التأويل .
  - ج ـ الأمام وله رتبة الأمر :
- ع الباب وله رتبة فصل الخطاب.
- ه الحجة وله رتبة الحكم فيا كان حقاً او باطلاً .
- ٣ -- داعي البلاغ وله رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد



- الداعي المطلق وله رتبة تعريف الحدود العاوية ، والعبادة الباطنية .
  - ٨ الداعي المحدود وله رتبة تعريف الحدود السفلية ، والعبادة الطاهرة .
    - المأذون المطلق وله رتبة أخذ العهد والمشاق .
  - ١٥ المأذون المحدود وله رتبة جذب الأنفس المستجيبة ، و'يعرف بالمكاسر .
  - المحتى لم ولها رئبة مؤزارة المأفون الحدود والقيام بمهمت.
     ١٢ الجناح لم الثناء غيابه .

ولا بد لنا من الاشارة بأن مناك بمض الاختلافات البسيطة في أحاء ورتب بعض المعاة ، قد يمثر عليها القارى، أو الباحث في بعض الكتب الاسماعيلية ، ولربما كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب خاصة ، أو نتيجة لمدم تعمق المؤلف ووقوفه على التمييز بين كل واحد وآخر .

ولكن كتب الحقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والفلاسفة قبل المصر الفاطمي وخسلاله تتفق مع التنظيات المذكورة أعلاه ، ولكن الدعوة النزارية بعد أن انتقلت إلى فارس أجرى الإمام النزاري بعض التعديلات التي تتناسب مع ظروفه وعصره ، ولكن القسم الحساص بالدعاية الدينية ظل قريب الشبه من النظام السابق ، ولو أن عدد الدعاة نقص وتقلص ؛ فالامام النزاري جعل رتبة ( الشيخ ) بدلاً من



رثبة ( داعي الدعاة ) وعين لكل شيخ من شيوخ القلاع والحصوت النواب وعدداً غير محدود من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس للذهب ٪ الاسماعيل النزاري .

والى جانب التنظيات الدينية أوجد التنظيات المسكرية والسياسية ، أي المدائية . وهؤلاء كانوا يتبعون مباشرة لمركز الامامة أو لنسائب الامام في قطره ، ويتلقون الأوامر والمهات السرية منه مباشرة . وكان هؤلاء على ثلاث مراتب :

أولاً : الرفاق أو المقدمون ، وهم قادة الجيش والفدائية ، يشرفون على تدريبهم ، ويسهرون على تنفيذ المهات المسكرية والسياسية ، وأحيانا يخططون للاغتيالات الفردية .

ثانياً : القدائيون الذين ينتقون من المناصر الشاية الخلصة المشهود لها بالاقدام والشجاعة النادرة ، والتضحية الجسدية ، في كلتفون بتنفيذ أوامر الامام او نائب ، وفق ما تقتضيه المسلحة العامة .

ثالثاً: المستجيبون ، وهم الذين يقضون فقرة التدريب والتمليم ، في مدارس خاصة يهم على أيدي كبار المقدمين ، وفي اكثر الأحيان يسهر على تدريبهم وإعدادهم الامام نفه ، أو نائبه الشنع .



أما الفرع الاسماعيلي الآخر – للمتعلية – فقسد لقتبوا بالبهرة ؛ وانقسموا بدورهم الى فرقتين : البهرة السليانية ، والبهرة الداوودية . وم مرور الزمن تبدلت الننظيات القدية التي كانت معروفة في السابق وأصبح لهم في كل بلد من البلدان التي فيها جماعية منهم ، رجل من رجال الدين الذين تلقوا علومهم في ( الجامعة السيفية ) بمدينة سورت في الهند ، يسمونه ( العامل ) وهو المكلف بالاثهراف على كافة الشؤون الدينية للاتباع .

أما الاسماعيلية النزارية الآغاضائية فقد اعتصدت في عصرة الحاضر على أحدث النظم الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والصحيسة المعروفة اليوم ، فأوجدت لها المنظات والهيئات وخصص الامام ( الآغا خان ) الأموال اللازمة للانفاق على تنمية هذه المؤسسات . ولقد كان لهذه التنظيات أثرها المفعال في نهضة الاسماعيلية الآغا خانسة في مختلف الجالات ، وفي بعض الاقطار بلفت الذروة .

وقبل أن نأتي على نهاية هذا الفصل نرى لزاماً علينا الله نستعرض أسماء بعض الفرق التي انشقت عن الحركة الاسماعيلية الأم تنويراً للأذهان ولتكون الفائدة أعم وأشمل .

ذكرنا أن الحركة الاسماعيلية كانت في نشأتها الأولى تدعو الى إمامة اسماعيل بن جعفر الصادق . وبعد ان أعلنت وفاة اسماعيل رسمياً كا يُستدل من التساريخ الاسماعيلي ، ساقوا الامامة في عقب أي في ولده عمد الذي كان يتنقل في فارس والعراق وبلاد الشام ، وبعده ساقوها في الأثمة المستورين من ولده . وفي هذه اللهرة أي فاترة دور السار الأول ظهرت الحركة الاسماعيلية بمظهرها التنظيمي الرائع الذي خطط له الدعاة



## في كل بقمة من بقاع المالم الاسلامي .

وظلت الحركة تمعل بالساد والكتان الشديدين حق تم ظهور الاسام عبيد الله المهدي في المغرب. وبعد ان شيد دعائم ملكه على أساس متن تسلم الامامسة المنصور ثم المزيز ، ثم الحالم بأمر الله ، ثم مصر سنة ٢٥٩ ه. ومن ثم تولاها العزيز ، ثم الحالم المستنصر وقع الطاهر ، ثم المستنصر بالله. وبعد ان أعلنت وفاة الامام المستنصر وقع الحلاف بين ولديه نزار وأخيه المستعلي الذي تمكن من استلام الحلاف. والامامة بالقوة بمساعدة ضاله الافضل الجالي قائد جيسوش الدولة الفاطعية ، وبذلك انقسمت الاسماعيلية الى فرقتين : « مستعلية » ،

فأما المستملية فقد استمر أنمتها بادارة شؤون الخلافة في البسلاد المصرية. وبعد المستملي جاء الآمر ، ومن ثم الطبب بن الآمر الذي يدعون أنه دخل كهف الستر والفينة . وفي هذه الفائز والماضيد . وفي عهد شؤون الخلافة وهم : الحافظ والظافر والفائز والماضيد . وفي عهد الماضد استولى صسلاح الدين الأيوبي على الملك ، فتفرق شمل الدولة الفاطمية والدعوة الاحاعلية بفرقتها النزارية والمستملية . ومنف ذلك الوقت عرفت المستملية بالدعوة ( الطببة ) أو البهرة كا يسمونها اليوم بشقها الداؤدية والسلمانية .

أما النزارية فقد انتقلت إلى فارس حيث جعلت عاصمتها في قلعة ( آلموت ) وانضم البها الاسماعيليون الذين كانوا يقيعون في يلاد الشام وفارس والهند والسند ، وقد تسلسل منها أثمة عديدون ، حتى عهد إمامة شمس الدين محمد حيث انقسمت الى قرقتين : الأولى نادت بإمامة ولده الأكبر قام شاه تنفيذا للنص الإمامي الصحيح وساقت الاماسة في ولده حتى



الامام الحالي كريم شاه الحسيني المعروف ( بآغا خان الرابع ) وسميت . ( بالآغا خانية ) .

أما الثانية فساقت الامامة في مؤمن شاه الابن الاصغر لشمس الدين عمد واصبح لها بعض الاتباع في بلاد الشام ولحكنها انقرضت بانقراض أغتها كا تؤكد المصادر التاريخية عام ١٩٥٠ مجرية إثر وفاة طاهر شاه الثالث الشير ( بالدكني ) .

والغريب في الأمر أننا عثرنا مؤخراً على بعض الحتب السرية لدى بعض الاسماعيلية في مصياف 'يستدل منها على انهم كانوا على اتصال مع عدة أثمة من سلالة مؤمن شاه ، آخرهم عمد بن سيدر ولقبسه الأمير محد الباقر .

ولما كانت جميع المصادر التاريخية ، وخاصة الهندية والنسارسة منها تؤكد باصرار على ان طاهر شاه الثالث الدكني انقطع عرقبه ولم يعقب ؛ رأينا ان نرجع الى شجرة النسب الحفوظة في مركز الدعوة الآغا خانية في الهند وباكستان وإلى بعض الونائق التاريخية فوجدة ان أحد أثمة فرح الآغا خانية وهو خليل الله على المتوفي عام ١٨٤٠ ميلادية كان له ولد يسمى ( سردار محمد باقر خان ) بما جملنا نمتقد جازمين بأن إخواننا في مصياف والقدموس قد خلطوا بين أثمة الفرقسين وذلك لانقطاعهم عن الاتصال الرسمي بهم لبعد المسافة ولعدم توفر وسائل النقل في تلك الآيام .

وذلك ما يظهر واضحاً في بعض القصائد الدينيسة التي نظمت في مطلع هذا القرن والتي نلاحظ أن فاظميها بعد أن يذكروا الأثمة من عهد الامام علي بن أبي طالب (ع) حتى طاهر شاه الثالث يبدأون بذكر



بعض أئمة الغرع الثاني ثم يذكرون أسماء غريبة وغير معروفة . لذلك نرى ان الاعتاد على مثل هذه المنظومات كنصوص تاريخية صعيحة بعيد عن الواقع والحقيقة .

ولو ان الاستاذ عارف تامر اعتسد عليها فاستخلص منها شهرة نسب ، وذكر التواريخ عدداً الولادة والوفاة بطريقة الاستنتاج الوهمي.

ومهها يكن الامر فأتباع هذه الفرقة لا يُعدون على أصابع اليسد الواحدة ، وهم في شك من أمرهم لا يعرفون الى أي فرع يتوجهون .

ألهمنا الله وإياهم سبل الهداية والرشاد إلى الطريق الغوم .





الفضلط

محركت القرمطية

فشأنها الظيمانها وتعاليها علاقبها بالحركة الاسماعيلية





لا يستطيع الباحث المنقب وهو يستعرض تاريخ الحركات الباطنية في الاسلام إلا أن يلتفت الى الحركة القرمطية الثورية الاشتراكية ، الخي هزات عنيفة ، ليلقي نظرة خاطفة على نشاتها وتنظياتها وتعاليمها وعلاقتها بالحركات الباطنية الاسماعيليسة والدور الرئيسي الذي لعبته هسفه الحركات الباطنية الاسماعيليسة والدور الأصل الواحد والفروع المتعددة ، تستقي أفكارها وعقائدها المذهبيسة من معين واحد ، وتسير بمخطط عقائدي واحد من حيث الأصل ، ومتفرع من حيث الفروع ، اذ ان تعاليم هسفه الحركات ومبادئها نتطور وتتكيف بحسب الأوضاع الداخلية ، والطروف المساسة والاجتاعية والاقتصادية للسلاد التي تترعرع فيها وتعمل بها ، لذلك كانت متشابهة متاثلة من حيث الاطار الحارجي والتكوين المقائدي المشترك ، أما من جهة السياسة فتختلف مواقفها باختلاف الطروف التي تعيش فيها .

ولكي نعطي القارى، فكرة صحيحة عن الحركة القرمطية بقروعها نستمرض وإياء الشواهد التاريخيــة ، والنصوص الخطية لنتلس خيط الحقيقة الدقيق الذي يسرح خلال سطور هذه النصوص والراجع .

تدل النصوص التاريخية التي اكتشفت في السنوات الأخيرة على أن الحركة القرمطية استمدّت عقائدها ومسادنها وفلسفتها وتنظيانها السرية



من الحركة الاسماعيلية . فالحركة القرمطية إذن تنطلق من الاسماعيلية ، وتذوب ممها في انطلاقة واحدة ، وغاية مشاركة .

صحيح ان الدراسة الحديثة التي اعتمدت على تلك النصوص قسد وصلت الى تحديد بعض ملامع الحركة القرمطية وعلاقتها بالحركة الاسماعيلية الام ، ولكن لا تزال ترتسم حول معظم النقاط الاساسية فيها علامات استفهام كبيرة تتأرجع بين الشك واليقين ، بالاضافية إلى بعض الآراء المتناقضة والأسماطير الوهمية التي ديجتها الأقلام وجمادت بها قرائح الكتاب الماصرين .

ونحن ، وقد أدركنا جسامة المهمة في توضيح العلاقة بين الحركتين ، اعتمدنا الروية المطلقة في البحث والتنقيب حتى تتكلئل مهمتنا بقسط وافر من الدقة ، وتأتي أفرب ما تكون من الحقيقة التي تكتنف هذا الموضوع الشائك الذي لا يزال بين أخذ ورد ، ومد وجزر .

مهها كانت الفوارق السطحية ، والخلافات الفرعية ، التي قد تبدو مقنمة البمض نرى من المفيد جدداً ، ونحن في معرض الحديث عن القرامطة ، أن نعود قليلاً إلى الوراء لنلقي نظرة خاطفة على المصادر التاريخية التي تبحث في أصل التسمية القرمطية فنقول :

في صفحات المراجع التاريخية تفسيرات ؛ واستنتاجات عديدة لأصل هذه الكلفة . فيحدثنا المفرزي في كتابه : اتعاظ الحنفا ؛ ان الداعي الاسماعيلي حمدان بن الاشمت هو أول من القب بهذا اللقب لأنه كان قصير القامة يقرمط في سيره إذا مشى ؛ وكانت خطواته متقاربة .

وقبل ايضاً : إنه كان في القرية التي وُجد فيها حمدان بن الاشعث رجل أحر العينين يحمل على اتوار له يسمونه ( كرميته ) لحرة عينيه



ومعناه بالنبطية أحمر المين ـ فسمي حدان بن الأشعث بهذا الامم
 لانه كان يسكن في بيت هذا الرجل ، ثم خفف اللفظ فصار قرمط.

وقيل معنى قرمط في الآرامية - المعم السري - وقيل ان حدان ابن الاشت لقب بهذا اللقب لآنه كان أحمر البشرة تشبيها له بالقرميد وهو الطوب الاحمر - الآجر ، وهناك من يزعم ال أصل هذا اللقظ مشتق من ( Ectamidi ) وهي كلمة يونائية .

وبرى ايفانوف ان كلة قرمطة كانت مستمعة في جنوب العراق ، ومناه الفلاح أو القروي ، قعربت الى قرامطة . ويرى البعض أدلك قرمط مأخوذة من ( أقرمط ) أي غضب وعبس ، وقيل ايضا : إن أصل هذه الللطة نبطي مشتق من ( قرمطونا ) ومعناها المدلس أو الحبيث ، أو المكار ، أو المحتال ؛ الى آخر ما هنائك من تفسيرات واستناجات نستطيع أن نعتبرها من الاساطير والخرافات الي نسجت حول الحركة الاسماعيلية

وباعتقادي ان هذا اللقب لم يتخذه اي داع من دعاة الاسماعيلية الارل لنفسه ، او أن اتباعه من الاسماعيلية اتخسده لانفسهم . بل نقولها ولمحن مطمئنون ، بأن أعداءهم هم الذين اطلقوا عليهم هذه التسمية في المهود المبكرة من انتشار دعوتهم ، بالنظر لمسا ظهر من إقدامهم وشباعتهم الخارقة ، واندفاعهم المستميت في سبيل تفجير طاقات الشمب الكامنة ، ولما قاموا به من نشاط علمي ، ومفامرات جريئة في المالم الاسلامي تهدف في كافة مراحلها إلى قلب نظام المجتمع السسائد ، وتبديل الاوضاع السياسية الراهنسة التي عبها الشعب ، وإيحاد نظام اشتراكي مثالي ينهد الى المساواة والهبة والإخاء بين كافة الطبقات ، معتمدين في بادىء الامر على الوسائل السلمية والدهاية الدينية عن طريق



الحيمة والاقناع حتى اضطرهم خصومهم الخروج عليهم بالسلاح.

غن لا نشك مطلقا بأن القرامطة فرقة من الفرق الكثيرة التي خلفتها الحركة الاسماعيلية لا أو اللجدل في صحة نسبها الاسماعيلي ، ولا مجال اللجهام في انها أسست على أسس من التمالي والافكار والتنظيات الاسماعيلية الدينية المحضة ، الناية منها أن تكون قاعدة ينطلق منها دعاة الاسماعيليين الى مختلف أصقاع الدنيا .

وإذا عدنا الى قبل نصف قرن من ظهور القرامطة في البحرين نرى أن الامام الاساعيلي المستور محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق (ع) هو صاحب اللبنة الاولى في بناء صرح الحركة الاساعيلية السرية بصورة عامة ، والحركة الاساعيلية السرية بصورة عامة .

فني منتصف القرن الثاني الهجري كانت حركة التأويل والتفسير فاشطة في جميع أرجاء العالم الاسلامي ، وكانت الاضطرابات الاقتصادية والتفكك الاجتاعي من أهم الاسباب التي دفعت سواد الشعب المسلم ومفكريه الى الانعطاف على التعاليم الاسلامية ، عليم يجدون فيها حلولا جدرية سريعة تنقدهم من حمى القوضى ، ومصائب البلبلة التي احدثها الحراف المدولين ، واتباعهم أهواءهم الشخصية وانقساماتهم حسب آرائهم وافكارهم الحاسة ، فتعددت بذلك الدعوات ، وكارت المتناقضات ، وتشعبت الآراء ، فضاعت بذلك صرخة الحتى ، وخبت شعلة الحدى ، وادعى أتباع كل دعوة انهم أصحاب الحتى ، وأب سواهم هم الضالون .

في هذه الحالة العارمة بالفوضى ، سير الاسسام الاساهيلي محمد بن اساعيل وحجته عبد الله بن ميمون القداح – وهما في الاهواز – إلى



سواد الكوفة في العراق الداعي الحسين الاهوازي ، فبلغ سواد الكوفة واستطاع بما ارتبه من حجة بالفة في الاقتساع ، وتفقه عميتي لاصول التماليم الاسلامية ان يضم الله لفيفاً من المؤيدين لدعوته ، وكان أبرزهم حدان بن الاشعث المعروف بقرمط الذي خلف معلمه الاهوازي في إقام رسالته والنهوض بأعباء المدعوة الاسماعيلية ، وبالغمل وفتي بعد سين فاستطماع أن يضم اليه جميع منطقة سواد الكوفة ، وأمر اتباعه صنة ٢٧٦ هجرية ، بشراء الاسلمة ، وأنشاء اول دار الهجرة في السنة التالية .

## ويحدَّثنا النويري في كتابه نهاية الارب فيقول :

و ثم ان النعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعاً يكون وطناً ودار هجرة بهاجرون البها ويجتمعون بها ، فاختاروا من سواد الكوفة .. قرية .. قحازوا البها صخراً عطيماً ، وبنوا حولها سوراً منيعاً ، عرضه ثمانية أذرع ، ومن ورائه خندق عظيم ، وفرغوا من ذلك في أسرع وقت ، وبنوا فيها البناء العظيم ، وانتقل البها الرجال واللساء من كل مكان . وسعيت دار الهجرة ، وذلك سنة سبع وسبعين ومائتين . فلم يبق حيثاني أحد إلا خافهم ، ولا بقي أحد يخافونه ، فلاتهم وتكنهم في البلاد . .

ومن استقراء التاريخ يتبين ان الدعوة الاساعيليسة لاقت على يد حدان بن الاشعث رواجاً عطيماً بين القبائل العربية ، وان حدان سن نظاماً مالياً متقناً ، ونادى بالاشتراكية ، وأخذ ( بالالغة ) وأمر أن تجمع الاموال في موضع واحد ، وان يكون الجميع في اسرة واحدة ، لا ينغل احد صاحبه ولا اخاه في ملك يلكه ، وأقام الدعاة في كل قرية رجلاً غناراً من ثقاتها ، يجمع عنده أموال قريته ، من يقر وغنم قرية ربعلاً عناراً من ثقاتها ، يجمع عنده أموال قريته ، من يقر وغنم



وحلي ومثاع وغيره .

وكان يكسو عاريم ، وينفق على سائرهم ما يكفيهم ، ولا يدع فقيراً بينهم ، ولا عتاجاً ولا ضيفاً ، وأخذ كل رجل منهم بالاجتهاد في صناعته والمكسب من جهده ، فيكون له الفضل في رتبته ، وجمعت المرأة كسبها من مغزلها ، والصبي اجرة نظارته للطبير ، واتوه بها ، فلم يتملك احد منهم إلا سيفه وسلاحه . وكان عبدان صهر حمدان بن الاشعث من أكبر مساعديه ودعاته ، وكان مشهوراً بعله وتعتقه في أصول المذهب الاسهاعيلي ، وقد أخذ عنه كبار دعاة الاسهاعيلية والقرامطة أصول المذهب الاسهاعيلي ، وقد أخذ عنه كبار دعاة الاسهاعيلية والقرامطة كانة المعلوم ، وحتى ان ابا سعيد الحسن بن بهرام الجنابي مؤسس دولة القرامطة في البحرين ، وزكرويه بن مهرويه زعم قرامطة الشهال ، أي شمال غربي العراق وبادية السهاوة وبعض بسلاد الشام ، قد أخذوا الدعوة عنه .

وبهذه الاشتراكية التطبيقية استطاعوا أن يضعوا حكيراً من الناس الله صفوفهم ، وأن يكونوا جهاعة متحسة لا فقير فيها ولا غني ، كا استطاعوا أن يعدوا العدة لنضال عنيف مع العباسيين ، بعد أن أشبعوا أوضاع دولتهم درساً وتحييماً على ضوء واقعهما السياسي والاجتاعي والاجتاعي السياسي والاجتاعي الدعوة الاشتراكية التي خططوا لها ، ونشروها بين جميع الامم والطبقات والاديان المؤلفة منها الدولة العباسيسة ، كا أنه لا بد من توسيد الصفوف ، وجمع المحكلة ، وإفارة الاحقاد الدفيشة في نفوس المراسين عمرضوا لحسف وتتكيل الماسين.

رمها يكن من امر ، فقد تحكن حدان بن الاشعث ومعالب



الافذاذ ، من ان يبثوا روح التمرد والرجولة ، في سواد الكوفة وبين العبائل الجساورة للاعلان ، عما يتفاعل في أعماقهم من أفكار وبرامج ثورية .

ذكرة ان زكرويه بن مهرويه كان من اكبر دعاة حدان بن الاشمث ، وقد نشأ وترعرع في إحدى قرى سواد الكوقة حيث أخذ يدءو الى إمامة محمد بن اساعيل بن جعفر السادق (ع). وبانقضاه حدان وعبدان عن رئاسة الحركة الاساعيلية في سفية انضم زكرويه الى دعاة الاساعيلية وساعدهم على التخلص من حداب وقتل عبدان.

ذلك ما تؤكده المصادر والنصوص الاساعيلية السرية السورية .

فأخذ قرامطة السواد والمباسيون بضيقون عليه الخناق ، فاختفى عن الانظار ، وبدأ يوجه دهوته في الخفساء ، فبعث ابناءه للشر الدعوة الاساعيلية في بني كلب على مقربة من الرقة ، وبالفسال لجمع ابنه يحيى بن زكرويه في جذب طائفة من مؤلاء المرب البه . وامتد نشاط هذا الفرح في شمال العراق الغربي ، وبادية السياوة ، وبمض مدر الشام ، واطلق على هذه الحركة : ( حركة الجزيرة العراقية والشام ) .

ويذكر الطبري بأن زكرويه قد أرسل اولاده الى الكلبين فبايموهم وخالطوهم ، وانتموا إلى عسلي بن أبي طالب (ع) ، وإلى عمد بن اسماعيل بن جعفر ، وذكروا انهم خانفون من السلطان ، وانهم ملجؤون اليهم ، فقباوهم على ذلك ، ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة . فلم يقبل ذلك أحد منهم ، أعني من الكلبين ، إلا الفخذ المروف ببني ( المليص بن خعضم بن عدي بن جانب ) ومواليهم خاصة ، فبايموا



آخر سنة تسع وثمانين ومائتين بناحيسة السياوة ابن زكرويه المستى بيعيى ، والمكتى أبا القاسم ، ولقتبوه الشيخ ، على امر احتسال فيهم ولقب به نفسه . وزعم لهم انه ابو عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عبلي بن أبي طالب (ع) .. وانحازت اليه جماعة من بني الأصبع وأخلصوا له وتسموا بالفاطمين ، ودانوا بدينه .

ولم تلبث دعوة يحيى بن زكرويه الى الثورة ، في سبيل تحقيق الاشتراكية والعدالة الاجتاعية ، حق لاقت الاستجابة لدى كافة الذين اعتنقوا الأفكار الاسماعيلية في القرى والمدن والدساكر ، وخاصة بني كلاب وقشير وبني عقبل وبني المجلان وبني المليص ومواليهم ، وبعض كان مدن شمال سورية فبايعوه وساروا في ركابه لفتح بلاد الشام ، وإعلان الثورة على الظلم والاستبداد والفساد . أما قبائل بني النشار وبني مالك وبني معرض وبني المجبن وبني البساوى وبني غداش وبني هذيسل وبني زياد وبني على فقد ظلوا على إخلاصهم لقيادة الدعوة الاسماعيلية في سلمية ، ورفضوا دعم آل زكرويه في ثورتهم لاعتقادهم بأن الامام في سلمية غير راهن عن هذه الثورة .

ولما شمرت الحلافة العباسية بهذه الحركات والحشود القرمطية أمرت عاملها في سوريا شبل الديلمي فألف جيشًا جراراً سنة ٢٨٩ ه. وهاجم الحشود القرمطية في موقع غربي الفرات ، ولكن القرامطة دحروا هذه القوة بعد أن قتلوا عدداً كبيراً منها.

ولقد دفع هذا الانتصار يميى بن زكرويه الى التوجه نحو الشمام يقتل كل من يعارض طريقه ويفتح القرى والبلدان حتى وصل الى أطراف دمشق ، وكان عليها و طفج بن جف ، والياً من قبل و هرون بن



خارويه بن أحد بن طواون ، فخرج اليهم وحساول ردهم ولكنهم هزموه وقتلوا العديد من أصحابه ، وعندئن النجأ إلى قلعة دمشق فعاصروه وشددوا عليه الحسار مدة سبعة أشهر ، حق وصلت النجدات الطولونية بقيادة بدر الكبير ، الذي أرسله هارون بن خارويه فتمكن طفح في هذه الأثناء من الحروج وأصحابه وجنوده ، فانفم الى بدر حيث شنوا هجوما ساحقاً على القرامطة فقتل يحيى على أبواب دمشق وتفرق عمل أتباعه بعد هزية منكرة .

ولكن هذه الهزية لم تثن القرامطة عن عزمهم في تحقيق مخططاتهم المسترة ، ونظموا السرية ، فلم تمض فاترة وجيزة حتى لمتوا صفوفهم المسترة ، ونظموا جيشهم من جديد في مناطق العشائر السورية على ضفتي الفرات وسلموا زعامتهم الى د الحسن بن زكرويه ، وقبل إنه ادّعى كأخيب يميى الانتساب الى محمد بن اسماعيل (ع) وسمّى نفسه أحمد ، وتكتشى بأبي العباس ، ومُعرف بأبي مهزول .

ودعا الناس فأجابه أهسل البوادي من تنوخ ، وبكر ، وتغلب ، وتضاعة ، والقبائل التي كانت تنزل ديار ربيمة ومضر ، واستنجد من بالبحرين من عقبل وتفلب ، وعبد القيس ، بمن كان استجلبهم أبو سميد الجنابي الى الدعوة ، فنخوا لنجدته حتى تجتع لديه خلق كثير ، فأطلق على نفسه اسم صاحب الشامة ، وسار بهذا الجمع الضخم والحشود الكبيرة الى المدن السورية حيث فتح الرقة وحلب وحماة وحمس . وفي الرقة خرجت اليهم جيوش مولى المكتفي العباسي سنة ٢٨٩ ه . فواقعهم ، ولكنهم تجمعوا وتمكنوا من الاحاطة به وإفنائه واستباحته ، ومن هناك سار الى دمشق محاصراً وأممن في أهلها تقنيلا ، وفي أرضها تبثيراً ، حتى دخل في دعوت اكثر من هم حول دمشق من سكان الفوطة ، وستير الدعاة الى منطقة أكثر من هم حول دمشق من سكان الفوطة ، وستير الدعاة الى منطقة



وادي التيم والبقاع في لبنان ، وخرج عليهم غلام طنع ، وظل يقاتلهم حق قتل ، فصالحه أهل دمشق على مال دفعوه اليه . وتظاهر أهـل حص بما يبطنون ، وكتبوا الى أبي مهزول صاحب الشامة ، الحسين بن زكرويه ليأتي اليهم ، وقوبل بالحفاوة فيها ، وخطب له منابرها ، وضرب نعوداً ولقب بأمير المؤمنين .

وتذكر النصوص التاريخية ان الحليفة العباسي المكتفي لما علم بذلك أرسل أبا الأغر السلمي في عشرة آلاف محارب ، فسار حتى وصل إلى حلب ، وهناك التحم مع جيش القرامطة في موقع دوادي البطنان ، ، فانهزم أبو الآغر ، ولكن القرامطة تبعوه وظلوا يقتلون من جيئه حتى جاءوا على عامته ، أما هو فاعتصم بقلمة حلب مع ألف من رجاله ، ولم يتمكن منه القرامطة في ذلك الوقت .

وبعد هذه المعارك الطاحنة التي خاص غسارها القرامطة ، وحققوا الانتصارات ، عاد الحسين بن زكرويه الى المعرة وحماة فخطب له على منابرها ، وأيده أهاوها ، ومنها توجه إلى حمس ثانية ثم إلى بعلبك ، ثم عاد إلى سفية فوقفت في وجهه وحسل أهلها السلاح بايساز من المباسيين . فقتل أهلها وشردهم في العراء ولم يُبقي على أحد من الأسر العباسية التي كانت نقطن سلية لا كبيراً ولا صفسيراً ، كا ان بعض أثباعه هاجوا مركز الامامة الاسماعيلية وقصر الامام عبيد الله المهدي بالخذات وقتاوا كل من كان فيه من الجواري والعبيد ، لأن الامام كان قد غادر سلمية سراً قبل وصولهم متوجهاً إلى المغرب .

وحول هذه النقطة تتضارب أقوال الكتاب والمؤرّخين ، فنهم من يزعم ان حملية مهاجمة قصر الامام عبيد الله المهدي والتظاهر بقتل كل من كان فيه لم تكن إلا تنطية لما فعاوه بالمباسيين ، وحق يقال في



الاوساط انهم قتلوا الأسرتين الحاكمتين ، ولم يستثنوا احداً منهم .

ولكن المصادر الاسماعيلية السرية تؤكد بأن الامام عبيد الله المهدي عندما كان مقيماً في سلمية وردت اليه أخبار تحركات القرامطة بواسطة الحام الزاجل ، فقادر سلمية قبل وصول القرامطة دون أن يترك في قصره أحداً إلا خادمه و حسن بن معاذ ، واخاه وأما محمد ، لمرضه ، وقد مات عشية وصول القرامطة الى سلمية ، أما أغراد اسرته فقسد اصطحبهم مصه إلى المقرب ، وكانوا يسيرون في عدة قوافل متباعدة ، وقبل أن الامام بمد أن وصل إلى المغرب بسلام ، أوفسد حاجبه جعفر إلى سلمية لاغراج الأموال والجوهرات التي كانت مدفونة في حديقة القصر .

وتذهب النصوص الاسماعيلية الى ان الحسين بن زكرويه عندما وصل الى سلمية ولم يجد الامام عبيد الله المهدي ، أرسل أخاه علي الى الرملة ليقنع الامام بالرجوع إلى سلمية لاعلان الدولة الاسماعيلية المنشودة على أساس المبادىء والخططات الاسماعيلية القدية .

واعتاداً على هذه المصادر الاسماعيلية التي اكتشفت حديثاً نستطيع أن ننفي كل ما قبل بأن القرامطة قد بطشوا بكل من وجدوه في قصر الامام من أعمامه واقربائه وأفراد اسرته ، ولطخوا بدمائهم جدرات القصر . ونعتبرها من جملة الحرافات التي رواها الثاريخ عن القرامطة .

وليس معنى هذا أن القرامطة يتورعون عن سفك الدماء ، وبعثرة التي الأشرة التي الأشلاء ، بل بالمكس لم يكن من أهدافهم القضاء على الأسرة التي يناضلون من أجلها ، وبعسارعون من أجل إيسال عميد هدة، الاسرة إلى سدة الخلافة ، لما يرعى لهم الدولة



الاشتراكية وينفئذ مخططاتها الاصلاحية .

وعلى المعوم لا توال المعوامل والأسبسباب التي دفعت القرامطة إلى مهاجعة قصر القيادة الاسماعيلية قميش في طي الحقاء ، والتي نمتسبرها من الإلغاز الصعبة الحل ، حتى تتوفر لنا وفائق ونصوص واضعة جلية تلقى شماعاً من نور على هذه الناحية .

ولو فرضنا ان القرامطة بالفعل عدفوا الى استئصال عائلة الامام الذي يناضلون من اجل إيصاله الى حقوقه الشرعية ، فلماذا يفاوضونه للرجوع من أجل تأسيس الدولة المنشودة ؟

ولو فرضنا أن الوفد المفاوض تمكن من إقناع الامام عبيد الله المهدي بالمودة ، وعاد بالفعل ليجد أشلاء اسرته مبعثرة في كل مكان ، فماذا يكون موقفه من القتلة ؟

ومن المستبعد جداً أن يقوم القرامطة بمركاتهم وثوراتهم هذه بدون معرفة أو علم مركز قيادة الحركا الاسماعيلية في سفية الذي كان يخطط لهم ويزودهم بالتعليات والارشادات > وباستطاعتنا أن نجزم بأن الحركات القرمطية التي قامت ما بين ( ٢٨٩ – ٢٩٤ ه. ) وما سبقها من سني الاستمداد والتهوء إنما هي جزء من الخططات الاسماعيليسة السرية التي كانت تعمل في سبيل الامام الاسماعيلي المستور.

ذلك ما توضحه الخطبة التي ألقاها يحيى بن زكرويه في حمص بعد أن احتلها سنة ٢٩٠ هـ . والتي يقول فيها :

 و اللهم أهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهدي صاحب الوقت احسير المؤمنين المهدي . اللهم املاً الأرض به عدلاً وقسطاً ردمر أعداءه — اللهم دمر اعداء . .



وباعتقادي ان الحركات القرمطية بمجموعها كانت منسذ بدايتها حق نهايتها على انصال وثبق بالأغة المستورين في سلمية يتلقون منهم التعليات والارشادات التي بعدف الى إقامة الدعوة باسم الامام الاسباعيلي المستور المنحدر من عقب محد بن اساعيل بن جعفر الصادق (ع).

واستمرت حركة الحسين بن زكرويه مصدراً التعلق والانزعاج في بلاد الشام ، حتى أمر المكتفي العباسي بتأليف جيش كبير جاء إلى الرقة ومنها إلى حلب وحص وحاة ، وكان على رأسه و محد بن سليان ، ، فالتقى بالقرامطة سنة ٢٩٨ ه. عند حاة ، واقتتلا قتالاً شديداً ، وفي نهاية النهار اندحر جيش القرامطة ، ونفرت في كل مكان ، وهرب الحسين بن زكرويه مع عيسى ابن اخت مهرويه وغسلام رومي آخر وشدهم الى الطريق الذي يوصلهم إلى سواد الكوفة بعيداً عن المدرب والعرب ، ولما وصاوا إلى جهات الرحبة موقع د الدالية ، نزل الحسين بالقرب منها ، وأرسل الفلام لبأتي له بالطمام ، ولكن اهالي الهذة ارتابوا ابن زكرويه في الحملة ، فأرسل الوالي باعة مسلحة ، فأغذوهم وشهروهم مهان زكرويه في الحملة ، فأرسل الوالي جاعة مسلحة ، فأغذوهم وشهروهم سليان ، من الأسرى . واخيراً قتلهم وكان عددهم ثلاثانة وستين رجلا بعد تمذيب مستمر ، وقد حلت رؤوسهم وصلبت في الساحات المامة ، أما جسد الحسين بن زكرويه فظل مصادياً لمدة عام .

وبذلك تحوّل مركز نشاط قرامطة الشهال نحو الكوفة نفسها . وخوج زكرويه من غبثه وأرسل أحد دعاته واسمه و محد بن حبد الله بن سيد ، ويُكنى بأبي غانم الى بني كلاب يدعوهم الى إعلان الثورة الملحة ، فاستجاب له خلق كثير ومنهم بنو الاصبع وبنو العليص ، وغيرهم ، فسار بهم لمحو الشام ، مستفلاً فرصة غياب عامل المكتفي



د أحمد بن كينلغ ، واحتل بصرى وازرعات في حوران ثم عاد إلى
 دمشق ، حيث خرج لتتاله صالح بن الفضل نائب أحمد بن كينلغ ،
 ولكن زكروبه تمكن من القضاء على عسكره وأخدذه أسيراً وحاكه
 ثم قتله .

ولما لم يتمكن من دخول دستى لمقاومة الهابا سار الى طبريا . وفي هذه الفترة كان الخليفة العباسي قد أرسل في طلبه الحسين من حدان ولكنه لم يعتر عليه لأنه سلك طريق السياوة التي كان القرامطة قد غوروا وردموا كافة الآبار الموجودة في تلك الطريق . فعاد الحسين بن حدان لعدم وجود الماء في طريقه ، ومال نحو رسبة مالك بن طوق . اما القرامطة فقد توجهوا بانجاه د حيث ، فهاجعوها سنة ٢٩٣ ه. ونهروا السفن التي كانت في الفرات وقتلوا خلقا كثيراً ، فأرسل المكتفي المباسي د عمد بن اسحق بن حكيداخ ، الى د هيت ، بجيش آخر ، وأتبعه بمؤنس . ولكن القرامطة كانوا قد غوروا المساء في القرى التي مروا فيها ، بما اضطر المكتفي الى ارسال المياه بالزوارق من بفداد ،

وفي صفحات التاريخ آراء متضاربة متناقضة حول انكسار القرامطة ، فنهم من يرد الأسباب إلى الانشقاق الذي حصل بين صفوف زحساء القرامطة ، ومنهم من يزعم بأن الرشوة لعبت دوراً فعالاً في تفكيك وحدة القرامطة ، ومع ذلك فقد استطاع زكروبه بمسائدة بني كلاب أن يوحد الصفوف ويتوجه إلى الكوفة فدخلتهما قواته ، ولكن الناس قدقوهم بالحجارة ، وقارموهم بالسلاح . ومن ثم ضرح البهم اسحق بن عران نجيش جرار فاقتتلوا قتالاً شديداً ، انصرف بعده بالجماه السواد ، ولكن المكتفي أرسل اليهم جيشاً آخر اوفر عدداً ، فتمكن القرامطة من القضاء عليه ، وأخذرا عدي غنائم ، وبعد ذلك سساروا الى



الحجيج يهدونهم ويفزونهم ، وتوجه جيش آخر إلى سورها ، فأنف لله المكتفي جيشاً كبيراً بقيادة و ابن سوار تكين ، فأدرك القرامطة في ظاهر حمس ، حيث نشبت معركة طاحنة تمكن بعدها سوار تكين من السيطرة على الموقف ، فطرحت النار في قبة زكرويه ، ولحكه خرج من ظهرها قبل ان تدركه النار ، فأدركه احد الرجال فضربه حتى سقط الى الأرض ، حيث تكاثرت عليه الجوع فكباده بالحديد وساقوه الى بغداد فوصلها ميناً سنة ٢٩١ ه. ولكن الخليفة أمر بتعنيط جئته الم بناء مدة طويلة .

ونتيجة هذه الضربة القاصمة التي ألمت بقرامطة السواد ، المحمسل نفوذم ، وخفت صوتهم ، حتى حاول رجل منهم بعد فترة وجيزة ، جمع الاتباع وتنظيمهم والانطلاق بهم لمؤازرة بقية الفروع ، ويدعى وأبا حاتم الزطي ، ولكنه 'قتل . فقام رجل آخر من بني عجيسل يدعى و محمد بن قطبة ، فشحذ سيوف اتباعه وسسار الى واسط ، ولكن المسؤول العباسي في تلك الناحية فراق صفوفهم .

ومن الثابت تاريخياً ان قرامطة السواد بعد هذه الانكسارات المتوالية قد خفت وطأتهم ، واضمحل نفوذهم . ولكنهم بالرغم من كل هذا فقد تجاوبوا مع ثورة قرامطة البحرين بزعامة و الحريث بن مسمود ، الذي استطاع ان يجمع حوله بسواد واسط أكثر من عشرة آلاف رجل . هذا بالاضافة الى الجوع القرمطية الأخرى يعين التمر ونواحيها بقيادة و عيسى بن موسى ، الذي تمكن من مهاجة الكوفة واحتالال قسم من سورها ، بينا احتال الحريث بن مسمود و الموفقية ، ، وجملها مركزاً لحركته ، وقاعدة لانطلاق أتباعه . ولما ازداد خطرهم سير المقتدر السامي جبوشه ، فضربتهم ضربات قاضية قضت عليهم نهائياً .



وكذلك انتشرت الدعوة الاسماعيلية القرمطية في القطيف على يد الحسين بن بهرام الجنابي ، ويكنى أبا سعيد الجنابي ، وقيل إنه فارسي الأصل أرسل من الأهواز الوازرة الدعاة الاسماعيلية الذين تسربوا من الدين الى الجهات .

وتذكر بعض المصادر والنصوص الاسماعيلية أنه ارسل من سلسة الى سواد الكوفسة ، حيث تلقي التدريبات النبائية على يد حدان وحيدان ، وقيل أنه تزوج من عائلة في السواد تسمى و آل القصار ، وكانت بمن استجاب الى الدعوة الاسماعيلية ، وكان اول من استجاب له وانضم الى صفوفه و آل سنبر ، وهي من الاسر العربية المربقة في منطقة السواد .

ولا بد لنا هنا من الوقوف قليك لنستموه آراء بعض المؤرخين النبي كتبوا عن قرامطة البحرين واعتبروهم حركة مستقللة عن الدعوة الاسماعيلية ؟ وبين يدينا استنتاجات وافاراضات وروايات متناقضة منها ما ذكره ان حوقل فقال ' :

و أنفذ حدان قرمط أبا سعيد إلى البحرين وأمره بالدعوة بعد أن وقف على إخلاصه وحسن سياسته . فكان موحد الحركة هناك . وكانت هذه الحركة نفس حركة زكروبه في العراق التي أوكلها اليه عبدات عبدات قرمط وصاحبه الأقرب . ه

ويقول ابن الأنسير ٢ : ١ كان أول داع في البحرين بحيى بن



<sup>(</sup>١) المسالك والمالك: طبعة دي خويه ليون ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ج٧ ص ٣٤٠.

المهدي رسول الامسام ، وكان أبو سعيد من أهسل البحرين ، أحد من صبا اليه . »

ويذكر ابن رزام أن ابا سعيد أرسل داعياً الى البحرين ، وقد سبقه اليها رجل ينحى أبا زكريا الصهامي ، أنفذه اليها عبدار فقتلاً أبو سعيد ١٠ .

ويقول عبد الجبار ٢ : « أرسل الامام الى البحرين داعيا فاتبعه قوم من أهلها منهم أبو سعيد ، فاضطر أبو سعيد ان يفر هو وصاحب له يدعى يحيى بن علي ، ولكنها حشدا قوة كبيرة وعادا منتصرين . وكان من انضم إلى ابي سعيد حدان وعبدان ، وكان معه في البحرين الداعي يحيى الطهامي وقد قتله أخيراً وتولى الزعامة بنقسه وادعى انه ممثل الامام المهدي الذي وعد بظهوره عام ٣١٠ ه. وهو الامام محمد ابن عهد بن الحنفية . ه

ويذكر النوبختي ان القرامطة فرقة انفصلت عن المباركية ؟ . وللاحظ أن الذين بحثوا في أمر قرامطة البحرين من المحدثين قد اعتمدوا على المصادر التي ذكرنا قسماً منها أعلام فناقشوها وحلارها ، ومن ثم طلعوا علينا بافتراضاتهم واستنتاجاتهم .



Desacy, S. I. Intre. p. 214 (1)

 <sup>(</sup>۲) كتاب تثبيت لبوة محمد ( ص ) ، مخطوط في اسطنهـــول برقم ۱۵۷۰ صفحة ۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) فرق الشيمة صفحة ١٥،

قال ايفانوف ١ : ظل امم عبد الله واسم أبيب ميمون القدام معاونين بالقرامطة زمناً طويلاً . وافترض أنه إذا تأكدت الملاقه بين هذين الرجلين وبين الاسماعيلية قسام الدليل على وحدة الحركتين . وقد قبل الافتراض الأول ، وهو ان الرجلين من القرامطة ، ورفض وحدة الحركتين .

أما المستشرق البريطاني برفاره فريس فيسلاحظ أن ميمون القداح وابنه كانا سعى المكس سمن الرؤساء البارزين للدعوة الاسمعليسة الرئيسية ، ولم يبق ما يمتاج الى برهان إلا علاقتها بقرامطة البحرين ، لأن جبيع من أرّج القرامطة من قدماء المؤرخين ، عدا ابن رزام ، لا يذكرون اسميها أبداً ٢ . اذن فالسألة يجب ان تطرح على وجه آخر وان تبحث على ضوء افتراضات جديدة ، اذ ليس لنا ان نبحث كا فعل دي خويه وماسنيون وايفانوف عن علاقة ميمون القداح بالاسماعليسة ، بل لأن مذه الملاقة واضحة باعتبار أنه كان أحد مؤسسي الاسماعيلية ، بل يجب أن نبحث عن علاقة القرامطة بالحركة الاسماعيلية التي كان ميمون القداح أحد أقطابها . لذلك يجب أن نبداً في بحث اصول القرامطة ، وكيف ابتدأت دعوتهم في البحرين ؟ ومن موجدها ؟ وعلى أي المقائد وكيف ابتدأت دعوتهم في البحرين ؟ ومن موجدها ؟ وعلى أي المقائد



A Guide to ismaili Literature p. 12 (1)

<sup>8,</sup> Lewis: The Origines of Ismailism p, 168 (v)

اليمن وجه داعباً من صنعاء الى البحرين ، ثم لا يزيد عليها . وبما يجدر ذكره أن قرامطة البحرين لم يتخلوا زمناً مساعن الأثمة العلوبين او الاسماعيليين . . علينا ان نتمهل برهة ونحن غير واثقين من أصل قرامطة البحرين أإساعيلي هو أم حنفي ؟ . . لدينا أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن القرامطة قد دخلوا في القضية الفاطبية في عهد ما ، قدد يكون حوالي بداية القرن الرابم الهجري ١٠٠٠ .

كل هذه الروايات والمناقشات لم تعط الدليل الواضح للاثبات على أن الحركة القرمطية ذات أصل غير اسماعيلي ، وبنفس الوقت لا تنفي أصل القرامطة الاسماعيلي ، ذلك ما يجملنا نمتقد بأن النصوص التاريخية لم تدرس الدراسة الكافية ، وخاصة الونائق الاسماعيليسة التي ظهرت حديثاً ، ولو ان هؤلاء الكتباب والمؤرخين درسوا بعمق وروية ما رواه المؤرخ ابن الأثر بقوله ٢ :

و وفي سنة ٢٨٦ ه. سار الى القطيف رجل من كبار دعاة الاسماعيلية يدهى يحيى بن المهدي ، وادعى انه رسول المهدي من بيت علي بن أبي طالب (ع). فأجاب دعوته أهل هذه المدينة وسائر بلاه البحرين ، ولم يلبث يحيى هذا أن غاب عن الناس مدة ، عاد يحمل كتاباً من الامام المهدي الى اتباعه يأمرهم بأن يدفع كل منهم الى يحيى خمس أموالهم فغملوا . » لتبين لهم بوضوح أن أهالي القطيف ربلاد البحرين قد استجابوا



The Origines of Ismailism by : 8, Lewis p, 172 (1)

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير الكامل : ج ٧ ص ١٧٥ .

للدعوة الاسماعيلية منذ وقت مبكر ، فلو لم يكن ذلك لما أوفد الاسماعيلي المهدي وهو في سلمية أحد كبار دهاته و يحيى بن المهدي ه الى القطيف لدراسة احوال الاتباع وللاتصال بآل الجنابي ، وبعد أن توضّحت له الأمور عاد الى مركز الدعوة الرئيسي ، حيث قد م تقريره ، ولما وثق الامام المهدي بأن الدعوة بلغت الحد الذي يخوله مطالبة الاتباع بوجوب تأدية الحس ، الذي يعتبر فرضاً واجباً على كل اسماعيلي تأدينه للامام ، كتب كتابه المنوة عنه في رواية ابن الاثير ، وارسله مع يحيى المذكور .

فهل بعد هذه البيئة تريدون بيئة اخرى تثبت مدى علاقة قرامطة البحرين بالاسماعيلية ؟ اليكم اذن هذا النص السري ، الذي عثرة عليه مؤخراً :

و كان مولانا عليه السلام ، قبل أن يقرر ترك سلمية عقد اجتاعاً لكبار حججه وحدوده وأبوابه ، وأمرهم أن يختاروا عدداً من النقباء المعروفين بالاخلاص النام ، والمرهم أن يختاروا عدداً من النقباء ليرسلهم لتفقيد أحوال الجماعات في اليمسن ، ومصر ، والبحرين ، وسجماسة ، وتلك البلاد البميدة ، فوقع الاختيار على ثلاثة من الدعاة الكبار ، المشهود لهم بالاستبصار : سيدنا وسندنا يحيى بن علي ، الى بلاد الشرق ؛ وسيدنا فيروز بن حسن ، الى بالاد مصر واليمن ؛ وسيدنا عبد الله بن محمد ، الى بلاد الغرب . وبعد سفرتهم الميمونة وصلت الأخبار ، ان الأحدوال على ما يرام ، والدعوة لمولانا ماشية بانتظام ، فارتاحت الافكار ، والبير غروال حكم الكفار ، وإخوانهم من الشباطين والأشرار ، والوبل ثم الوبل لمن خالف مولانا



القهار ، لذكره السجود ، وعلى جدّه الصلاة والسلام ١٠٠٠ ،

فيا أيها الباحثون والمنقبون مساذا تقولون بهذا النص ؟ عل لديكم استنتاجات جديدة ؟ وافستراضات اسطورية ، بعد كل هسذا ؟ إننا لمنتظرون .

ومها يكن من أمر ، فقد استطاع الجنابي أن ينشر دعوته بقسوة واندفاع ، فالتف حوله جهاعة من الأعراب والنبطيين الذبن تفانوا في شد" إزره ومعاضدته ، فاستفحل أمره وقويت شوكته ، فيايه الناس وأجابه الكثير منهم ، وفر" منه خلق كشير إلى بلدان شق ، وأغار أبو سميد على مدينة هجر التي كانت عاصمة البحرين ، ومركز التجار والأغنياء ، فنازلها شهوراً عديدة يقاتل أهلها ، ربعد أن عجز عن فتحها وقهرها ، تحوّل منها الى الاحساء ، فاقتحمها ، واتخذها عاصمة لدولته الجديدة ، ومنها أخذ يوجه ضربائه الصاعقـــة الى خصومه ، فاستطاع في فارة وجيزة ان يبسط نفوذه في الجزيرة المربية ، بما جمل القبائل البدوية تتسابق الى كسب وده ، والانخراط في تعداد جيشه ، فجندهم لغزو بني عقيل ، فظفر بهم وادخلهم تحت طاعته ، كا انــــه وجه ضربة قانسية إلى « بني ضبّه » فظفر بهم وأخذ منهم خلقاً كثيراً . ولما تحقق له هذا النصر الكبير جمم أتباعه وجيشه وصنم الدبابات على البقر والجال ، وتوجّه لاحتلال هجر التي كانت محاصرة فلم يتمكن من اختراق اسوارها ، ولم تدخل المدينة في طاعته حتى قطم عنها الماء ، فخرج سكانها الى استقباله ، وفر" آخرون منهم بالبحر ، وقتل



<sup>(</sup>١) الازمار غطوط اسماعيلي سوري ررقة ١٧ - ١٨.

منهم خلقاً كثيراً ، ومن هجر انطلق الى عمان ، ففتحها وأدخلهــــا تحت طاعته .

ولقد الخذ الاسماء عاصمة لدولة القرامطة الجديدة التي استطاعت ان تبسط نقوذها في الجزيرة العربية ، وتقيم حكومة ملكية وراثية في بيت الجنابي يعاونها مجلس شورى من ١٦ عضواً ، وضع له القوانين والانظمة ، وأوجد لها نظاماً حربياً وجيشاً قوياً ، بمسا أثار مخاوف الخليقة العباسي المعتضد ، فأرسل العباس بن هر سنة ٢٨٩ ه. في ألمي رجل وولاه البحرين ، فالتقى بالجنابي ، وبعد معركة ضارية وقع العباس في الأمير مع صبعاثة من رجاله ، فقتلهم الجنابي حرقاً ، واخذ العباس وباقي القواد الى الصحراء ، فاتركهم فيها . وقيل ان أكثرهم مسات عطشاً ، وورد بعضهم البصرة فارتاع الناس وبدأ اهل البصرة يرحلون عنها خوفاً وهلما ، وكان الحسين قد أخذ من عسكر العباس خادما عنها خوفاً وهلما ، وكان الحسين قد أخذ من عسكر العباس خادما عنها على طعامه وشرابه ، فدخل عليه في أحد الآيام ، وهو في الحام صغدة ، وقبل : وأجد الجنابي مذبوحاً في الحام بيد احد خدمه سنة ٣٠٠ هجرية .

ولما تولى ابنه سعيد ( ٣٠١ – ٣٠٥ م. ) الملك ، سار على سياسة جديدة تنظوي على التقرب من العباسيين والتباعد عن الفاطميين ، لذا قرر الخليفة الفاطمي في المفرب خلعه وتولية اخيه أبي طاهر سنة ٣٠٥ م. الذي أخذ على عانقه تنفيذ سياسة الفاطميين التي ترمي إلى القضاء على العباسيين . لذا ترى أبا طاهر يوجه حلاته الارهابية إلى العباسيين في الوقت الذي كانت تغزو فيه جيوش الفاطميين هصر

ولقد حاول سنة ٣٠٧ م . الاتصال يجيوش الفاطميين في مصر ، بزعامة قائده أبي القاسم بن عبد الله المهدي ، ولكن مؤنس الخادم قائد



الخليفة المباسي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال ، فمدد القرامطة الى شن غاراتهم البحرية على جنوب غربي بلاد فارس ، في نفس اللحظة التي كانت تتوجه فيها الجيوش الفاطميسة لفزو مصر منة ٣٢١ ه . وذلك بقصد إشغال الجيوش المباسية ليتبحوا الفرصة للفاطميين للاستيلاء على مصر .

وفي سنة ٣١٧ه. هاجم القرامطة مكة ، ونهبوا الكعبة ، واقتلعوا الحجر الآسود ، ولما بلغ ذلك الامام الاسماعيلي والحليفة الفاطمي عبيد الله المهدي كتب ال أبي طاهر ينكر ذلك عليه ويلومه ويقول : وحققت على شيعتنا ، ودعاة دولتنا ، اسم الكفر ، والالحاد ، بما فعلت ، وأمره أن يعبد الحجر الأسود الى موضعه ، فأعاده .

من الملاحظ أن أبا طاهر كان سائزاً على ثقة الفاطميين ومتمتعياً برضام ، لأنه كان يتلقش أوامرهم وإرشاداتهم فينفذها بدقة متناهية ، وظلّ على إخلاصه لهم حتى وفاته سنة ٣٩١ ه.

ولما توفي أبو طاهر – سليان بن الحسين الجنابي – وكان أولاده صفاراً لا يصلحون للحكم أقر الحليف، الفاطمي القائم أشاه أحد في رئاسة الدعوة والدولة ، وولى ابن اخيه سابور المهد من بعده . ولكن أحد لم يكن راضياً عن هذا التميين لأنه كان يؤثر ابنه الحسن الأعصم على ابن أخيه سابور . لذلك دب النزاع بين عائلة أبي طاهر ، وعائلة أخيه أحمد ، وانتهى الأمر بقتل سابور سنة ٣٥٨ ه. وتولية الحسن الأعصم عهد ابيه أحمد ، ونفي انصار سابور الى جزيرة أوال .

يستدل من مجريات الحوادث ان قتل سابور ونفي مؤيدي، وأتباعه قد أغضب الامام الاسماعيلي ، الذي كان قد عينه ولياً للمهد بعد



عه أحمد ، واعتبر قتل خروجاً على طاعته ، مما أدى بالتالي إلى انقسام للقرامطة إلى فريقين : فريق ظل على إخلاصه الفاطميين ويلزهمه بيت أي طاهر ، ومعهم كبار القرامطة ويسمون ه العقدانية ، أي أصحاب المقيدة ، والفريق الآخر بزعامة بيت أحمد بن أبي سعيد وعلى رأسهم الحسن الأعصم ، خرج على الفاطميين وأعلن تأييده المباسيين . وخطة هؤلاء الاستقلال التام ، والتمهيد لقيام دولة مستقلة على أساس ثوري الشاراكي .

ولقد استغلت الدولة العباسية هذا الانقسام فقامت بدورها الكامل في سبيل التخلص من جميع القرامطة على السواء ، فشدوا ازر بيت أحمد وانتصروا له على العقدانية ، فاندلمت بينها نيران الحروب الداخلية التي استمرت فترة طويلة ، وكانت من الأسبساب الرئيسية التي عجلت بنهاية الحركة الثورية القرمطية .

والجدير بالذكر أن الحسن الأعصم اتخذ من استيسلاء الفاطميين على دمشق بقيادة جعفر بن فلاح سنة ٥٠٨ ه. ومنعهم الجزية التي كانت تدفع للقرامطة من قبل ، ومقدارها ثلثانة الف دينار كل سنة ، فرصة للانتقام من الفاطميين ، فسار الى بلاد الشام ، بقصد الاستيلاء عليها ، وإجبار الفاطميين على دفع الجزية بالقوة .

وحاول الحسن الأعصم أن يعقد حلفاً مع الخليفة العباسي المطيع ، ولكن الخليفة رفض هذا وقال : ﴿ كُلَّهُم قُوامَطَةً وعلى دين واحد : فأما المصريون ، فأماتوا السنن ، وقتلوا العلماء ؛ وأما هؤلاء فقتـــــلوا الحجر الأسود » .

فممد الحسن الأعصم إلى التقرّب من البويهيين ، الذين مدّوا له يد



المساعدة بالأموال والرجال والمعتاد ، فسار إلى الشمام ، واشتبك مع جعفر بن فلاح في ناحية الدكة على نهر يزيد بمقربة من دمشق ، فقتسل جعفر بن فلاح في ٦ ذي الحجة سنة ٣٦٠ ه. واستولى الحسن الأعصم على دمشق ، ومنها زحف باتجاه الرملة ، وكان عليها وسعادة بن حيان ، القائد الفاطمي ، ففر الى يافا ، ولكن الأعصم تنبعه وساصره ، وترك عليها أبا المنجاء وظالم بن موهوب العقيلي ، ثم تابع زحفه باتجاه مصر . فاستولى على الفرما في محرم سنة ٣٦٦ ه ، وأممن السير داخل البلاد ، عن وصل إلى عين شمس حيث عسكر بجنده ، وأخذ يهدد مدينة العامرة .

ولكن جوهر الصقلي ، القائد الفاطمي ، لم يقف منه مكتوف البدين بل عمد إلى تحصين المدينة فحفر خندفاً كبيراً حول القاهرة وأعد المدة للحياولة دون وصوله .

ومن ثم التحم مع القرامطة على باب القاهرة ، في معركة طاحنـــة دامت أربعة أيام ، أسفرت عن اندحار القرامطة ، فولى الحسن الاعصم الادبار تحت جنح الطلام عن طريق القاذم .

وبعد أن استرد جوهر مدينة الفرما ، وتنيس في شمالي الدلتا وعفا عن أهلها الذين كانوا قد انضبوا الى القرامطة ، زحف باتجاء فلسطين حيث استطاع أن يفك الحصار عن يافسا ويرغم القرامطة على الفرار باتجاء دمشق .

وبعد هذه الهزيمة المنكرة التي حلّت بالغرامطة عاد الحسن الاعصم الى دمشتى وأخذ يعد العدة لغزو مصر من جديد ، ولكنه اضطر إلى العودة الى الاحساد لاخماد ثورة أنصار أبي طاهر.



وبعد أن تم له ذلك جهز حملة فانية الهجوم على مصر ، قوامها الأعراب ورجال القبائل ، الذين استطاع استالتهم الى جانبه بالمال والسلام وزحف باتجاء مصر .

وفي أواخر سنة ٢٩٢ ه. وصل الامام المن الخليفة الفاطمي إلى مصر ، واتخذ القاهرة عاصمة له . ولما علم بما ينويه الحسن الأعصم ، كتب له كتاباً طويلاً يهدده فيه ويتوعده ، ويعرض عليه في نهاية الكتاب أن يختار لنفسه احدى ثلاث خصال ، وإلا اصبح الحسكم بينها للسف وحده :

و وغمن عارضون ثلاث خصال ، والرابعة أردى وأشغى لبالك . وما احسبك تحصل إلا عليها ، فاختر : اما قدمت نفسك بجمفر بن فلاح واتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجاله مادة بن حيان ، ورد جبيع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير وهي اسهل ما يرد عليك ، واما ان تردهم احياء في صورهم واعيانهم واموالهم واحوالهم ، ولا سبيل الى ذلك ولا اقتدار . واما سرت بمن ممك بغير ذمام ولا امان ، فأحكم قبك وفيهم بما حكت ، واجريكم على إحدى ثلات : اما قصاص ، وإمامنا بعد ، وإما قداء ، فعسى ان يكون تحيصاً لنفوبك وإقالة لم لمؤتك ، وإن ابيت الا قعل اللمين ، فاخرج منها قانك رجم وان

وكان رد الحسين الأعصم ، الن ظهر نانية في عين شمس ، في ربيع الثاني سنة ٣٩٣ ه . فاستعرت الحرب بين الفريين ، وبعد قتال مرير انفرط عقد القرامطة فولوا الادبار نحو دمشق ، ولكن الجيوش الفاطعية المنتصرة سدت عليهم الطرق والمسالك ، فاضطروا إلى الهرب



عائدين إلى البحرين .

وفي عهد الخليفة الفاطمي العزيز هاد الحسن الاعسم الى دمشق ، وتحالف مع افتكين ، وتوجها بجيوشها الى الرسلة حيث تقايلا مع جيوش العزيز الفاطمي ، التي كان يقودها بنفسه في موقعة ( نهر الطواحين ) ، واسفرت تلك المركة عن هزيمة شنماء ، حلت بالقرامطة وافتكين .

ومن الملاحظ ان تلك الحروب احدثت في صفوف القرامطة التفكك والفرقة ، فثار آل طاهر على آل الحسن الاعصم واضطروهم الى الهجرة ، بينا أعلنت البقية الباقيسة من القرامطة الولاء والعودة الى الحركة الاساعيلية ، ومحاربة العباسين .

وتدل الوقائع التاريخية على ان القرامطة فيا بعد استمروا على ولائهم للاسماعيلية الى ان زالت دولتهم من جزيرة اوال سنة ٥٩٩ هـ. ومن البحرين سنة ٢٠٥ هـ.

يتبين ما تقدم أن القرامطة مم اسماعيليون في بدء مركتهم قلباً وقالباً ، ولكن الأحداث المضطربة التي اجتاحت أرجاء الدولة الاسلامية في ذلك الحين احدثت بمض العوامل الجذرية التي تسببت بوجود بمض المثقاق والانكاش لدى القرامطة ، الذين تمنتوا حول تنفيف بمض النظريات الاساعيلية التي كانوا قد رضعوا لبانها عن كبار دعاتهم الاول ، ورفضوا أن يقتنعوا بأن تلك النظريات والمتقدات تنطور مع تطور المصر ، وتظهر بمظهر جديد لا يوثر على جوهرها ، بل يبقى هذا الجوهر سليما خالياً من الشوائب .

فن الطبيعي ان يختط الامام الاساعيلي وبجـــالس دعاته العلبا ،



سياسة عليا للدعوة الامهاعيلية ، ويضع منهاجاً مفصلاً الترتيبات التي تكفل قيام الجمتمع الاسماعيلي الكامل ، الذي تتوفر فيه جميع التشريمات الاسلامية الحقة ، التي تتلام مع جوهر الدين وصلب العقيدة .

ولم يكن للقرامطة سبيل إلى الاطلاع على هذه السياسة العلب ا والوقوف على مجمل اهداف الحركة الاساعيلية وغايتها ، لأب الأثمة الاسماعيليين في ذلك الوقت ، كانوا يستمدون على الكتان الشديد ، والسرية التامة ، والتعية المطلقة ، خوفا من بطش العباسيين وتنكيلهم ، وحرصا على سلامة اتباعهم .

وباعتقادي ان المفطة الرئيسية التي حملت في طباتها بفور الفرقة بين الاسماعيلين والقرامطة هي مرحلة التستر عينها ، التي حالت دون استمرار الناس بين الفئتين ، واطلاعها على الأهداف العليا ، والتخطيط الرحلي العام .

فالامام الاسماعيلي ، كا 'يستدل من الوثائق والنصوص السرية ، كان المحرسان الموار كثيفة من الثقية الثامة ، يعيش بمعزل الا عن المقربسين الخلصين له ، وكبار الدعماة والحجج والأبواب ، الذين اعتصدهم واسطة المقد بينه وبين اتباعه . لهذا لم يتسن لجيح الأتباع ان يقفوا على اخبار إمامهم ، ولا على على اقامته بالضبط ، حرصاً على سلامته ، فاتخذوا من الدعاة قسدوة ، واعتبروا تعاليمهم صحيحة ، لا تقسير فيها ، طالما تحظى بتأييد الإمام الذي تروج باسمه الدعوة وإقراره .

ولكن الإمام الاسماعيلي عبيد الله المهدي يعلن بصراحة ووضوح ان دور الساتر والثقية قد انتهى ، بعد ان بلغت الحركة مرحة النضج ،



وانطلقت تغمل وتبني وتؤسس اللمولة الاسماعيلية المنشودة آني بشر بها الدعاة طوال هذه المدة ، اي مسدة دور الستر بكامله ، المذي بدأ باسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ، وانتهى بظهور عبيد الله المهدي في المغرب .

وما ان تناهى القرامطة ان إمامهم هو عبيد الله المهدي ، سقى التبس على بعض كبار دعاتهم الأمر ، لأنهم كانوا لا يزالون يدينورن بالولاء والطاعة للامام محمد بن اسماعيل (ع) الذي بذر بذور الدعوة بينهم واعتبروه المهدي المنتظر ، بدون ان يدور في خلاهم بأن من اصول المقيدة الاسماعيلية ان يتمرّض جسد الامام لما تتمرّض اليه بقية الاجساد البشرية من موت وفناء .

ولم تفلح الحجج والبرامين التي اعتمدها الدعاة في اقتاعهم بأن الإمام عبيد الله المهدي هو الامام الشرعي بوجب النص الذي اودعه الامام محسد بن اسماعيل في عقب ، وسار هدذا النص في الأعقساب حتى وصل اليه .

ويرجع هذا التمنت من بعض دعاة القرامطة لانقطاعهم في البادية ، ولمدم استكاكهم الدائم مع مركز الدعوة الاسماعيلية في سلمية ولتبعهم تطورات هذه الدعوة ، فاعتبروا ان هذه التطورات خارجة عن مفهوم التماليم الأولية التي لقنوها . فأحدث هذا الأمر لديهم شيئاً من الاضطراب العقائدي ، وبلبلة في الأفكار تجاد شرعية الامام عبيد الله المهدي ، حتى انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك ، فاعتبروه مغتصباً للامامة من اصحاب الحتى الشرعيين .

وثمة معضة اخرى كان لها الآثر البارز في انحراف القرامطة عن



سير الحركة الاسماعيلية ، وهي انهم كانوا تواقين بعنف الى إمام مهدي مستنظر يسارع الى انقاذهم من القوضى الاقتصادية التي عصفت بهم ، ومن القلق النفسي الذي يسيطر على مشاعرهم ، فأصروا على الامام عبيد الله المهدي أن يباشر فوراً في إعلان دولة اسماعيلية في بلاد المشام ، يطبق فيها النظام الاشتراكي الذي تعلموه من دعاتهم الأوائل ، وكانوا قد أعدوا أنفسهم لنقبله ، حيث شرع الجميع بوضع بمتلكاتهم في بيت للمال واحد ، وسنوا بعضاً من التشريعات تحدد صلاحية الفرد ، وتبين حقوقه الاشتراكية ضمن الجموع ، وضمنوا حياة العاجز ، والعاطل ، والعامل ، والعامل ، والعامل ، والعامل ، والعامل ، والعامل ،

كا وان القرامطة باعتقادي قد أنكروا على الامام الاساعيلي المرونة وسياسة الملاينة التي اعتمدها في كسب ود المناصر غير الاساعيلية ، وتمسكوا في ان تكون الدولة الاساعيلية قائمة بكافة اجهزتها ودعاماتها على الاساعيلين دون سواهم ، وان تبقى وقفاً عليهم وحدهم .

كل هـذه الأمور الجوهرية والسطحية بالاضافة الى بعض العواسل الشخصية ، احدثت شقة ولو صغيرة بين القرامطة والاسماعيلية ، وكانت من اسباب انعطاف القرامطة في منحى جديد ، ونهج آخر مغاير لروح التماليم الاسماعيلية .

لكن التاريخ ، بالرغم من كل هذا ، لم يسجئل اي عداء عقائدي صربح ، او خروج مكشوف عن الاصول والأحكام الروحية ، بل استمر القرامطة على ولائهم التقليدي المقائدي للامام الامهاعيلي ، وليس ادل على ذلك من مسارعتهم للحاق بالامام عبيد الله المهدي حق الرملة في فلسطين محاولين اقناعه بالمدول عن الذهاب الى المنرب ، وتأسيس الدولة الاساعيلية المنشودة في بلاد الشام بدلاً من المغرب .



كا يكتنب الاعتاد على استخدام الاسام القاطمي فيا بعد سلطت الروحية لدى القرامطة عندما أمرهم باعادة الحيمر الآسود الى الكمية الشريفة ، سبباً وجيها يوضع مدى تأثير الامام فيهم ، وعظيم مرتبت عندهم .

ونما لا جدال فيه ان الامام الاسماعيلي كان يشرف ينفسه على تميين امراء القرامطة ورؤسائهم .

ونؤكد ايضاً ان الاختلافات والمنازعات كانت الوسلة التي يمسكن اعتادها لاقامة المجتمع الاشتراكي الاسماعيلي الصحيح . كما انه يجدر بنا من خلال تلبعنا سبر قادة القرامطة وزعمائهم ، أرب لا نففل المطامح الشخصية ، وحب الاستثنار بالسلطة لدى البعض منهم ، وتمردهم بعض الأسيان على أرامر الامام وعدم تنفيذ وصاياء مخصوص تعيينهم .

ونستطيع أن نملل أساب عدم دوبان القرامطة في الدولة الاسماعيلية الفاطعية ، والوقوف كلياً بجانبها إلى أن أجهزة الدولة الفاظعية اعتمدت مرونة سياسية في تصريف شؤون الدولة ، وجملت نصب أعينها في المرحلة الأولى تثبيت اركان الدولة ، وكسب المناوئين لها إلى صفوفها بالترغيب والليونة ، ما دفع الغلاة من الدعاة إلى اعتبار سياسة الليين هذه انحرافاً عن النظرة الاسماعيلية المسيقة ، وخالفة صريحة للتمساليم الأولى التي تلقنها القرامطة ، والتي تحتم أن يكون الاسماعيليون كل الدولة ، وعليهم وحدم تقع مهمة النهوض باعبائها ، وأن الدولة الاسماعيلية غالصة .

وكان برأي القرامطة ان تستمر الحركة الاساعيلية في كفــاحها ونضالها ضد الخلافــة العباسية دونما هوادة واستكانة ، حق تستأصل



(11)

شأفة الفساد والفوضى ، وتقع الجمتمع الاشتراكي السليم الحالي من الشوائب والأدران .

وخلاصة القول ان القرامطة اساعيليون ، بكل ما في الحكلة من ممنى ، آمنوا بالعقيدة الاساعيلية طريقاً للخلاص الى مجتمع مثاني صحيح ، عن طريق الثورة الجذرية العارمة ، غير أن أحداثاً عديدة متشابكة تجمعت كلها فأحدثت صدعاً في بنيان القرامطة ، وساقتهم الى التسك مجواقف تنفاير مع السياسة العليا التي اعتمدها الخلفاء الفاطعيون فزادوا في انحرافهم وتطرفوا في تصرفاتهم ، حق ناصبوا أنمتهم العداء ووقفوا على النقيض من اصسول منبتهم . ومن ثم تكشفت لهم سبل الهداية ، فتبينوا الأخطاء التي ارتكبها بمض القادة فيهم ، فانتظموا في سلك الدعوة الاساعيلية من جديد ، واستمروا في نشاطهم وولائهم حتى زوال دولتهم .

ويجدر بنا قبل نهاية المطاف أن نعطي العددر القرامطة في نظرتهم هذه ، لقلة تمرسهم في أصول السياسة ، ولما لاقوه من ظلم واضطهاد ، ولما أصابهم من تفكك اقتصادي ، واجتماعي ، وديني ، إبار الحلافة العباسة .

وأما ما يعزون اليهم من الأقوال والأفعال ، بما لا يتفتى مع الواقع والحقيقة بنيء ، فهم بالفعل براء مما نسب اليهم ، خذ مثالاً على ذلك ما ورد على لسان بعض المؤرخين قولهم :

د القرامطة ملحدون دهريون إباحيون يستحلون الحرّمات ، ويرتكبون
 اكبر الجرائم ، ويسموغون استمال جميع الوسائل ان هي أدّت الى
 الغاية المنشودة ،



وذكروا أيضاً في معرض الحديث عنهم ، انهم أباحوا لاتباعهم نكاح البنات والاخوات ، وحللوا شرب الحر وجيع اللذات والموبقسات . ويؤكدون بان الغلام الذي ظهر منهم ، في البحرين والاحساء ، قسد سن لاتباعه اللواط ، وأرجب قتل الفلام الذي يتنع على من يريسه الفجور به .

فلو أضفنا هدد التهم الخطيرة ، والأقوال الفاجرة ، الى ما كانوا يعزونه الى الحركة الاساعيلية من الترهات والسفاسف ، لوجدنا ان كل ما قبل و'يقال ، لا يتفقى مع الواقع والحقيقة خصوصاً ما ذ حر حول آدابهم وأخلاقهم .

فالوقائم التاريخية تدل دلالة واضعة على انهم كانوا في طليعة المحافظين على سعمتهم الخلقية ، ومناقبهم الرجدانية ، الى درجة التعصب ، وذلك ما يتنافى مع العدمية الأدبية التي ألصقت بهم ، ومثل هذا 'يقال في معتقداتهم وتعاليمهم الاجتاعية والسياسية .

وانني لاجزم مؤكداً بانه لا يمكن الفصل بين الحركة الاسماعيلية وبين الحركة القرمطية لأنها انطلقتا من نقطة انطلاق واحدة.

## الاشتراكية التطبيقية الاساعيلية:

من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الأفكار الاسماعيلية بسين التطبقات الفقيرة الكادحة ، كانت دينية بالدرجة الأولى ، ثم ذلسك النظام الاشاتراكي التطبيقي الذي خطط له ونفذه دعاة الاسماعيلية الأولون عن عقيدة وإيمان ، في سواد الكوفة والبحرين . وقد بذلوا ما



يوسعهم للاستفادة من جميسع طاقات الجشمع ، وصهرها في بوتقة الحركة الاسماعلية .

بالغمل 'يعتبر الاسماعيليون من أنجب التلاميد الذين درسوا الفلسفة اليونائية دراسة واقعية ، وأخذوا عنها الأفكار والنظريات الاشتراكية وطبقوها في مجتمعهم على اسس فلسفيسة عيقة الجذور ، ذات أهداف مدروسة استمدت زخها من واقع البيئة والمجتمع ، ومن تعالم الأنمسة المستمدة ما جاء به القرآن الكريم ، وبما أخذوه عن جدم رسول الله الهادى الأمين عليه .

يدلنا على ذلك النظام الاشتراكي التطبيقي الذي استورده دعاة سواد الكوفة والبحرين من قاعدة انطلاق الحركة الاساعيلية في سلمية ، التي كانت قور بالايمان المطلق ، وتصطخب بالخططات الضخمة الهادفة إلى الحربة وسعادة الانسانية .

أجل كان كبار دعاة الاساعيلية يناضاون بكل ما في أعماقهم من قوة وايمان ، بالرسالة الاشتراكية التي نذروا لها أنفسهم ، غلصين مطمئنين من اللحظة الأولى التي آمنوا فيها بهذه الأفكار الخلاقة ، التي استقرت في عقولهم فراحوا يبشرون بها ، ويشقون في سبيل تطبيقها ، بغية استصلاح الناس وخيرهم ، وفي سبيل المنفعة العامة ، ولمصلحا المجتمع العليا .

ان تلك الأفكار الحرة التي بشتر بها الدعاة أثبتت لللا وجود تضارب حاد بين مصالح الأفراد، بين الغني والفتير، وبين القري بظلمه والضعيف مجرمانه، وبين الغني واستفالاله وجشمه في جمع المال من عرق الكادح ومن دمه، وكنزه لتبذيره في سبيل الشهوات، واستبداد



الحكام بالضعفاء والفقراء مماً ، وظلم ذوى السلطان من خلفهاء وامراء المستضعفين من عبساد الله ، وعبودية هؤلاء الأمراء والخلفاء للشهسوات والأهواء ؛ واعتبارهم أموال الدولة - ببت مـــال المسلمن - ملكاً خاصاً لهم يسرفون في انفاقه وتبذيره على القصور وعلى اللذات ، يسمّا الجهل والجوع والعرى والمرض يفتسك بقسوة بالجاعات . فراحوا يطالبون بانصاف الفقراء والضعفاء من المقتدرين والأغنياء ، ويدعمون مطالبهم بالبراهين الدامغة ، والحجج المنطقيسة القوية التي تثبت بأن الطبقة المالكة ، احتف\_اظاً باثروتها وحرصاً على مصالحها ، قد لجأت الى قوتها الاقتصادية تنافع فيها عن وجودها ومكانتها ، ومن ثم اصبحت الملكبة الشخصية أساسا السلطة الساسة ، فاستأثرت الطبقة المالكة بالحم والتشريع ، وحشدت قواتها المسلحة لفرض ارادتها على الجتمع ، وإنشاء نظام اجتماعي لصالح الطبقة الحاكمة ، وغدت الدولة سلاحاً في يدها تدعم فيه سيادتها ، وتفرض ارادتها على الطبقات المحكومة المستعبدة المسارقة ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن الملكية في تلك العهود التي عباشها الاسماعيليون قبيد ليثب ومن خلفها الارستوقراطية وملاك الأرض تستخدم الدولة ، وتجعلها أداة طينمة في بدها لتأبيد سيادتها ونظمها الهادفة الى ارهاق القوى المنتجة ، واخضاعها لمشدثتها ، وأخذت طقة أصحاب الأموال تنمو مع مرور الزمن ؛ وتناوى، الملكسة والارستوقراطية ، وتنتزع زمام القوى الاقتصادية شيئًا فشيئًا ، فلما اشتد ساعدها مالت على الملكمة المضمحة ، فقوضت دعاتمها ، وأمادت نظم الاقطاع ، واستولت على مقالبد الأمور ، واستأثرت كسابقتها بالسلطان الساسى والسيادة الاقتصادية ، واستخدمت قوى الدولة لقرض إرادتها على الطبقات الماملة .

لذلك كان النظام الاساعيلي يرى بالنظام الرأميالي القائم في الجنمع



نظام ايثار واستئثار ، وتحكم طبقة قليلة باغلبية بحرومة ، فعاهدوا الله وانفسهم على محاربة هذا النظام وإفنائه بشق الوسسائل ، ليشيدوا على أنقاضه نظامهم الاشتراكي النطبيقي .

ولم يكن هدف الحركة الاساعيلية مقاومة النظم الاسلامية ، ولا مقاومة المرب كأمة قائمة بذاتها ، بل محاربة النظليام الاجتاعي والاقتصادي والسيامي الذي كانت ترزح تحته الطبقات السقيل من جميع الأمم التي كانت تتألف منها وقتشد الدولة العباسية . ذلك النظام المستند على اصحاب الأملاك ، ورؤساء الدين ، والجيوش المسخرة المأجورة ، وابداله بنظام جديد ليس فيه طبقات ، ولا صراع مستمر بينها ، ولا ظالم ومظاوم ، ولا غني وفقير ، ولا سيد وعبد ، ولا كبير وصغير . بنظام مبني على المدل والمساواة والاخاء الحقيقي بين جميم المواطنين .

ومن مبادئهم التي نادوا بها نزع ملحكية الأراضي الواسعة من أربابها المدن اغتصبوها سابقاً من الفلاحين أو الدولة ، ليصار توزيعها بجاناً على الفلاحين المحتاجين اليها . ويدخل في ذلك الأبنية العامة والمصانع ووسائل الانتاج باعتبار أن الاستعباد السياسي والأخلاقي والفكري الذي ساد الشعوب في العصر الأخير للدولة العباسية أسامه نظام الملحكية الفردية ؟ ومنح الحتى لكل انسان بلا تميز في القومية او الجنس ، ان يستخدم كل وسائل الانتاج علمية كانت أم فنية ، وان ينتفع بجميع الأنظمة الاجتاعية ، وان يشارك في جميع أهال المجتمع .

ونضيف الى ذلك من مبادئهم ايضاً : المسماواة الفعلية بالحقوق والواجبات الاشتراكية في المتلكات ، وتقليل التفاوت في الثروات ،



فمن كان منهم فقسيراً أسعفوه ، ومن كان عارياً كسوه ، ومن كان جائماً أطعبوه .

ولقد أخنت هدن الأفكار الثورية تنتشر كانتشار النار في الهشيم بيز مختلف الأوساط ، بما أهاب بالخصوم الى تأويل هذه المطالب المادلة تأويلات لا تتفق مع غرض الاساعيلية ، فراحوا أيطلقون الاشاعات ، ويغتلقون الروايات لاثارة الرأي المفام عليهم ، وأهل التعصب الديني والقومي .

فاذا قابلنا تلك الاتهامات بما جاء في الانظمة الاساعيلية الاشتراكية وجدنا أن كثيراً بما نسبه اليهم الخصوم في الأعصر السالفة لا يتفق مع الحقيقة ، بل قد يكون عكس ما نسب اليهم هو الصحيح .

ولا بد لنا ونحن في هذا الصدد من تقديم بعض الأمثلة التي تعطينا الدليل الواضع على صحة ما نقول :

لقد فهم الخصوم معنى الحرية التي كان بطلبها الاساعيليسة للمرأة ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات فهما عكسيا ، فخيل البهم أنهم يقولون باباحة النساء ، باعتبار ان اعطاء المرأة كامل حقوقها ، مخالف لنظرتهم الى الامرأة في أعصر الجهل والانحطاط الأدبي ، كأنهم تناسوا ان الاساعيلية يدينون بدين الاسلام ، وينقذون تماليم وإرشادات إمامهم المتحدر من صلب الرسول عليه ، اولئك الأثمة الذين لم ينسب البهم مطلقا الفسق والخلاعة والتهتك .

ومن تلك الخرافات التي صنفوها قولهم بأن الاساعيلية قالوا بشيوعية اللساء وطبقوها ، ولهم لهلة عبد يجتمعون فيهسسا على الحر والزمر ، ويختلط فيها رجالهم ونساؤهم ، فاذا أطفئت الأنوار ، وقفت زوجة



رئيسهم على مرتبة عالية وهي عارية ، وقد كشفت عن فرجها ، فيأخذ الرجال يرون أمامها ، وكل منهم يقبل فرجها ويناتزع منه شمرة وهو يقول مخاطباً الفرج : « يا حج مسعود منك خلفنا والبك نعود ، ، ثم تختلط النساء بالرجال باعتبار ان النساء مشاعة بسين الناس ، أي أن المرأة الواصدة تخص الآخر ، وامرأة هذا الآخر مخص من يحب أن بأخذها ، وأطلقوا على هذه الليلة امم ( ليلة الامام – أو عد القبيشة ، .

وقيل أيضاً أن أحد الدعاة قال :

د وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدّعي العقل ثم يكون
 له أخت او بنت حسناء ، وليست له زوجة في حسنها ، فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي ، ولو عقل الجاهل لعلم انه احق بأخته وبنته من الآجنى . . . .

هذه كانت أساليب الخصوم في الطعن ببادى الحركة الاسماعيلية الأدبية ، فهل يمكن العقسل البشري أن يصدق او يتصور مثل هذه القصص الملفية الهادفة الى تجريدهم من المناقب الخلقية والمثل الأدبية ، فيأنون المنكرات والحرمات ؟

فهذا ما لا نصدقه ولا نعيره أي اهتام ، لأن مـا 'تظهره أعمالهم وكتبهم وسلوكهم الاجتاعي والمناقي ، وما نعرفه من تعاليمهم الدينيـة التي أخذوها عن أتمتهم ودعاتهم وحججهم ، وبنوا عليها آراءهم الاجتاعية تناقض وتنفى ما 'نسج حولهم من أباطيل .

فهم في ساوكهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع غيرهم من البشر ، أقرب الى النزهاء والنساك منهم الى الاباحية والحلاعة والمجون ، وإباحة نسكاح



البنات والأخوات ، وليس ما نادوا به عبارة عن إباحة الجساع ، بل قصد به ان للمرأة ما للرجل من الحقوق والواجبات المائلية ، فلها أن تختار من الرجال من أحبت ساداتها أو اقاربها ، ولها ان تتصرف عيا تملك كا يوحيه اليها قلبها وعقلها ومصلحتها الشخصية متشجة بوشاح من الأخلاق والمناقب ضمن نطاق الاسرة الإسلامية . علما بأن الأثمة كانوا يميلون الى التزرج بامرأة واحسدة ، وانهم كانوا يدعون أتباعهم الى المخاذ هدذا النظام ، والدلسل على ذلك ما قاله الامام المنز الفاطمي ، حينا دعا رؤساء قبائل افريقيا الشمالية الى الزواج النردى فقال :

 و لأن بذلك تزيد سعادة الحياة ويمغظ نشاط الروح ، ولأنسا في حاجة الى كل قواكم وعلولك . . . .

وليست الأفكار التي بذر بذورها الاسماعيلية بين المسلمين وغير المسلمين سوى نتيجة حتمية لنظامهم الآسامي عن الدين ومكانه في تعساليمهم الفلسفية ، وما الدين الحقيقي في نظرهم إلا في إنماء القوى المقلسة ، ثم السيرة الحسنة ، والحياة الأدبية الموافقة لمطالب العقل السلم .

أما مبادى، الاسماعيلية السياسية والاجتماعيسة فهي مرتبطة ارتباطاً متيناً بآرائهم الفلسفية والأدبية ، ونتيجة منطقية لها ، تقوم عليها وتسقط معها .

رما لا شك فيه أن مبادئهم السياسية والمسسائل الاجتاعية كانت تتكيف وتنطور وفقاً لمتطلبات العصر وظروفه ، ولتطور قادة الحركة الاسماعيلية العقلي والأدبي ، فكانت تنمو مع الوقت الى أن أخذت صورة نهائية هي الصورة التي نعرفها اليوم .



من المعلام والمهوم أن مطالب الشيعة السياسية ، بصورة عامة ، والحركة الاسماعيلية يصورة خاصة ، كانت تهدف بالدرجة الأولى الى نزع الحلافة أو السلطة الزمنية من أيدي المقتصين من أمويين وعباسين وتسليمها الى آل البيت المتمثلين بالاسام المصوم ، أو المهدي المنتظر الدي ينشر المدل بين الناس ، ويشفي الأرض من أمراضها الاسجاعية ، ويحقق كثيراً من المبادىء والأفكار التي كان يبشر بها الدعاة والحجج .

أما البادي، الاجتاعية فيمكن تلخيصها بما يلي :

١ - المساواة بين جميع طبقات المجتمع على أسس مستمدة من التمالم
 الاسلامية ، والمبادىء الفلسفية العلمية .

٢ – مقاومة العصبية القومية والدفاع عن نظرية الإخاء الحقيقي بين
 جميع الناس على اختلاف قومياتهم وطبقاتهم وأديانهم ، أي
 الاخاء المبني على مطالب العقل السليم .

٣ -- إبطال ملكية الأراضي وتوزيعها على المحتاجين اليها مجاناً .

٤ - المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

وقد رتبوا لهذه المبادى، نظاماً يكفل لهم تحقيقها ، ويكون دستوراً يرجعون البه عند الحاجة ، فكان من شروط هذا النظام في حالة تطبيقه الفعلي أن يؤدي كل إسماعيلي ضريبة عن ممثلكاته في مناسبات حددها هذا النظام تدفع عن طبية خاطر ، حق إذا عجز أحدهم عن تأديتها أداها عنه غيره .

وكانت هذه الأموال تجمع من قبل الدعاة وترسل إلى قاعدة الدعوة في سلمية ، حيث يشرف على انفاقها لجان عينهـا الامام لهذه الغاية من



كبار الدعاة المعروفين بالأمانة والنزاهـــة والاخلاص على المحتاجين ، حتى لا يبقى بينهم فقير .

أما حياة القرامطة الاجتاعية والفردية فكانت مبنية على نفس هذه الأسس الاشتراكية ، والمبادىء الفلسفية التي تلقشوها عن كبار دعائهم ، الذين استوردوها بدورهم من مقر الامامة الاسماعيلية في سفيسة . وقد كان الامام يصر بالحاح على تطبيقها ، ليتسنى لهم خلق المجتمع المثالي المنشود ، القائم على دعائم اشتراكية ، ثورية ، صحيحة .

ويدلنا على ذلك النظرية الاشتراكة التطبيقة ، التي نفذها الداعي الاسماعيلي حمدان بن الأسمت في سواد السحوفة بين أتباعه ، وتقفي هذه النظرية باتباع نظام الفرائب الختلفة المندرجة التي تلتهي بوضع مالية جماعية بين يديه وتوزيما توزيما عادلاً على جميع الافراد دورن استثناء ، وبهذه السياسة الاشتراكية استطاع خدان أن يكون جماعة متحسة مستميتة ، ليس بينها فقير واحد .

كا تمكن بغضل نظامه الماني الخاص ، أن يعد المدة لنضال طويل مع العباسيين ، فاشترى السلاح الكثير بالمال الذي جمعه من الانتاج ، وبنى داراً الهجرة ، أو عاصمة لدولته ، كانت تضاهي المدن الكبرى ، وأقام من المدعاة في كل قرية رجلا مختاراً من ثقاتها يجمع عنده أموال قريته من بقر وغنم وحلي ومتاع وغيره ، وكان يكسو عاريم ، وبنفتى على سائرهم ما يكفيهم ، ولا يدع معوزاً بينهم ولا محتاجاً ولا ضميفا ، وأخذ كل رجل منهم بالانكاش والمكسب جهده ، فيكون له الفضل في رئبته . وجمعت المرأة كسبها من مغزلها ، والصبي اجرة نظارت المباتين وللأغلال ، ولم يكن أحد منهم يملك إلا سيفه وسلاحه .



ويذلك توصل هذا الداعي إلى تكوين جهاعة متحدة في الشعور والآمال ، لا هم الأحد منها إلا ان يحمل سلاحه للنود عن حساض جهاعته ، وللدفاع عن نظامه الاشتراكي ، وحركته الاصلاحية التي التي ترمي إلى إيجاد عصر إصلاحي ، ورخاه شامل عام بالنسبة للمجتمع في المصر العبادي .

ولقد صادفت هذه الأفكار وخاصة بين الجماعات الفقيرة من النبطيين وبن فقراء السواد والأعراب نجاحاً منقطع النظير .

وفي دولة البحرين القرمطية الاسماعيلية كانت التدابير الاقتصادية تخضم لنزعة إشتراكية متطرفة تهدف الى اصلاح البلاد وسعادة أهلها .

وكانت الخطوة الاولى التي خطوها في هذا الجال أن ألفوا نظام الضرائب المبتي على الأرض ، ثم خفضوا الرسوم المارتبة على العامل والمزارع ، وأسوا مصرفاً زراعياً لتسليف الفلاحين واصحاب الحرف من عمال وصناع لتشجيعهم في أعمالهم ، ومنعت الدولة الراحجة الناس من جشع المرابين ، واحتكرت التجارة الخارجية ، وقتحت سوقاً لها بالخارج ، ونظمت شؤون التصدير والاستيراد لمصلحة الشعب ، وضربت نقوداً من الرصاص لا تصرف خارج الدولة ، وذلك حق لا تلسرت اللروة العامة الى الخارج .

وبحثت الدولة القرمطية عن موارد تقوم باحتياجات الدولة بدور أن يشمر بها الشعب ، فوضعوا ضريبة على المراكب التي كانت تمخر الخليج العربي ، ثم ضريبة على مقاطعة 'عمان ، وعلى العجاج ، وضريبة على صيادي اللؤلؤ في مياه البحرين والخليج العربي ، بالاضافة إلى الغرامة التي كانت تدفعها مدن وقرى العراق والكوفة وبلاد الشام .



واستفادت الدولة القرمطية من الضريبة الدينية التي كان يدفعها كل فرد اسماعيلي عن طيب خاطر ، وهي خس منتوجات أرضه ، أو ارباح تجارته ، وهناك ضريبة دينية اخرى تعرف ( بالفطرة ) ، وهي درم كان يؤديه كل بالغ وبالفة ، فاذا عجز أحدهم عن تأديتها أداها عنه غيره راضياً مسروراً . ومن ثم ضريبة ( البلغة ) التي كان يؤديها كل من بأكل من (غذاء اهل الجنة ) الذي كان يوزع على غتلف المناطق من دار الدعوة في سلمية .

والتدليل على مبلغ تحسن القرامطة لنظامهم هذا ان ( دندان ) تبرع بمليون دينار للدولة القرمطية ، وكان رجلا ثرباً عاش بجهات اصفهار... واجتذبته الحركة الاسماعيلية الى صفوفها .

أما ابو سعيد الجنابي ، الزعيم القرمطي الكبير والداعي الثاني في البحرين ، فكان مثلاً أعلى لتنفيذ النظام الاشتراكي الاسماعيلي وتطبيقه في المجتمع القرمطي ، حيث وضع نظام مالية جاعية بين يديه ، يقوم بتوزيعها على أتباعه ، بحيث لا يأخذ أحدم إلا ما يميشه له ، فقبض على ثمار البلد والمال والحنطة والشعير ، وأصلح الزراعة ، وأحدث الانشاءات ، وأنفق على الرعابا ، وسخرهم لحدمة الآمة ، وعين لحم نوع المعسل الذي يزاوله كل منهم ، وأصلح الزارع ، ونصب المناء على الحقول ، وأقام العرفاء ، حق أن الشساة كانت النبح ويسلم اللحم الى العرفاء ليفر قوه على من أيرسم لهم ، ويدفع الرأس وبلاكارع والبطن إلى العبيد والاماء ، ويجز الصوف والشعر من الغنم والماعز ويفرقه على من يغزله ، ثم يدفع إلى من ينسجه عبياً وأكسية وفرائر وجوالقات ، ثم انفتل منه الحبال وارسام الجلد الى الدباغ ، فاذا خرج من الدباغ ، شمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة الحلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة الحلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة الحلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة الموادي عمل عنه الخور المسلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة المجلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة المجلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة المجلود يصلح نعالاً وخفاقاً محمل منه ، ثم المجمع كله الى خزائن الدولة المحمودة على من الدولة المحمودة على المحمودة على من الدولة المحمودة على من الدولة المحمودة على من الدولة المحمودة على المحمودة على من الدولة المحمودة على المحمودة على المحمودة على المحمودة على المحمودة على المحمودة على المحمودة المحمودة المحمودة المحمودة المحمودة المحمودة المحمودة المحمودة ال



فكان ذلك دأبه لا يغفل عنه .

ومن يدرس تاريخ الحركة الاسماعيليسة - القرمطية ، بدقة وتجرد ونزاهة ، يجد بأن كبار رجالات هده الحركة ساروا مع التطور الفكري في تقدمه وارتقائه ، ومجثوا عن نظام عسادل فمثال ينهض بالجتمعات الاسلامية التي كانت ترزح تحت نير الظلم والاستبداد والفوضى الاجتماعية والحلقية ، فعشدوا جميع إمكاناتهم اللحساوية ، وفجروا طاقاتهم اللكرية في سبيل تركيز دعائم الدولة والجتمع المشالي السلم ، الحالى من الشوائب ، عن ايمان ويقين سرمديين .

ولقد نهج الحسين بن بهرام الجنابي القرمطي ، الذي كان مسؤولاً عن اقليم البحرين وما جاورها ، نهج من تقدّمه من الدعاة ، فعمل على تطبيق برامج ومخططات اشتراكية حجبرى ، فقام بتوزيع الأرض على من 'يحسن استغلم النفسه ، ومنع استغدام العبيد والاماء ، وشيد المدارس لتعليم الأطفال ركوب الحيل ، والغروسية ، والقراءة ، والكتابة ؛ وكان يقبض بكلتا يديه على جميع الأموال ، ومنتوجات البلاد ، ليوزعها بالتساوي على المواطنين ؛ واستولى على المواشي والحيوانات ، فعين لها رعاة على حسباب الدولة ، ووزع ألبانها وصوفها ، ولحها على السكار ، بالتساوي ؛ وبذلك لم يبق غني ، ولا عتكر ، ولا فقير ، ولا عاطل ؛ وابتعد الفرد عن كل ما يربط روحه بالمادة .

وبذلك طبق أسمى معنى من معاني الحياة ، واجعل قيمة من قيم البقاء ، وأكرم قدر تصبو اليه الانسانية ، لأن الاشتراكية الصحيحة التطبيقية تكفل للمراطن حياة شاملة ، وتهيىء للأقلية ما تهيئه للأكثرية وتسوي بين الجموع والأفراد ، وبين مختلف الألران والأديار في



الحقوق والواجبات .

ومن هذا المنطلق وجدت أفكارهم الاساسية ، وتعاليمهم القائلة بأت الله وهب الناس جميع وسائل العياة بسخاء ، لكي يقلسوها بالقسط حتى لا يكون لاحد أكثر من غيره ، لأن عدم المساواة هو نتيجة الاغتصاب ، وما الاغتصاب إلا عساولة بعض الناس إرضاء شهواتهم على حساب غيرهم ، مع ان الطبيعة والعدل يقتضيان ان لا يكون لاحد اراض او عقارات اكثر عا لفيره .

وعلى ذلك يجب عند اختسلال هذه القاعدة ان يؤخذ من الغني المنتصب ما يزيد على صاحبه ، ويعطي المحتاجين ليعود الناس الى المساواة الأصلية .

والجدير بالملاسطة ان الامام الاسماعيلي كان يمرتم على الأتباع في جميع البلدان التي كانوا يقطنونها المساداة والبغض وإثارة الطبقات ، ويدعوهم الى المساواة معتبراً ان اصل البغض والاختلاف بين الناس هو التفاوت في الدرجات الاجتاعة .

والاسماعيلية ترى ان الاشتراكية الصحيحية لا تقفز الى الجتمع بجرد أن ينادى عليها ، وإنما تأتي اليه على مهل ، وفي توءدة ، لأنها حريصة على نفسها من الاندفاع نحو قوم اغراب عنها ، وغريبة عنهم ، بما قد يدفعهم ، ولو عن غير قصد ، إلى الاخلال بشروطها ، والعبث بأسبها وتحويل جمالها قبحاً ، وحسنها دمامة ، فتقعد ملومة بحسورة على ما فعلته .

وتعتبر الاشتراكية الصحيحة اساوباً تدريجياً ، ونهجاً تطورياً يقوى على مر الأيام ، وينمو ويترعرع بين الأمم والشعوب التي تمارسه ، حتى



يصير ذاتاً لهم يحفظونها بأعينهم ، ويفتدونها بأرواحهم

والاشتراكية بنظرهم لا تقوم ابداً على البطون الخاوية ، حيث يخضع المجتمع للاحتكار ، او في امة تنخر في مجتمعها البطالة وتكون عرضة للكوارث والأزمات .

فالنظام الاشتراكي الصحيح بحتاج الى نظام اقتصادي بنسجم معه ويؤيده ، ويوفر الأسباب التي تجمل منه قوة فعالة ، تحل الأزمات الاقتصادية ، وتنظم علاقات الافراد ببعضهم وبالدولة ، وتضع الحلول الناجمة للبطالة ، وتكفل الحريات والتأمينات الاجتاعية .

وليست الاشتراكية شيئا جديداً بمنى الاستحداث ، وإنما هي تعديل لنظم موجودة اصلاً بشكل يار تطور الأزمان والمشاكل ، وتكفل للمجتمع السمادة ، والتحرر ، والنهوض في ظل العدالة ، والمساواة .

واخيراً لا بد من الاشارة بايجاز الى الأنظمة الاسماعيلية المعمول بها في عصرنا المحاضر ، باعتبارها استمراراً النظام الديني والاجتاعي السابقين ، مع وجود التعديلات الجذرية التي فرضها التطور العلي والاجتاعي العالمي ، ومن الطبيعي ان تتمكس آثار التقدم والنطور العلمي والاقتصادي والاجتاعي على المجتمع الاسماعيلي ، فتسير فيه في طريق التقدم والرقي والانسجام والتآلف .

وقد شناب الامام الاساعيلي ( الآغا خارب ) جسيع الطاهرات الاجتاعية السابقة ، حتى جاءت مسايرة لتقدم البلاد وتطورها نحو مجتمع سليم مناتج ، ووجه اهتامه الكلي لتنظيم شؤون اتباعه ، وايجاد انجع السبل لتقوية مداركهم الثقافية والاقتصادية والعلمية ، فشرع في



تأسيس المجالس التعليمية والصحية والاجتاعية ، لأنه رأى بثاقب نظره أن لا قائدة من النظريات والآراء اذا لم تندعم بالعسل والانتاج ، وان لا حياة لأمة اذا لم تعب من منهل الحضارة العذب ، وتسمير مع عجة الزمن بسرعة نحو التطور والرق .

وكانت الناحية الهامة بنظر، هي تنشئة الجيل الجديد ، وتدريب على حل المسؤوليسات ، والشعور بالواجب ؛ فشجتم الفرق الرياضية والكشفية ، وروابط الطلبة ، وجمعيات رعاية الطفولة ؛ وأوجد أندية خاصة المسفار يتمرّنون فيها على سلوك انجم الطرق المسفيلة بنجامهم واسعادم ، ووجبهم توجبها علياً صحيحاً ، ودعاهم لتماطي أساليب المتجارة الحديثة ، وطرق أبواب الاقتصاديات بأنواعها ، وأسس البنوك والمصارف الصناعة والزراعية والتجارية ، وخصص لها المبالغ الطائة . ووضع دستوراً خاصاً للاسماعيلية ، وتنظيات جديدة مستقاة من أحدث التنظيات العالمة .

وقد كان لإرشاداته الحكيمة ، وآرائه القيمة ، الفضل في بعث الاسماعيلية قوية متاسكة الأطراف ، سليمسة الأوصال ، فاستل في نفوسهم مكاناً بارزاً .

وقد حرص الإمام الاسماعيلي ــ الآغا خان ــ على ان يكون لكل قرد من أتباعه منزل خاص به .

وعلى العموم فقد بلغت الاسماعيلية اليوم درجة من اللزاء والثقاف.ة والتقدّم الاجتماعي ما جعلت العالم كله يتحدّث عنها .

ولربما تساءل القارى، عن مصدر هــــذه الأموال ، وكيف يتسنسّى جمها من الاسماعيليين وهم موزّعون بشق انحاء المعورة ؟ وليست لهم



حكومة أو دولة تقوم بهذه المهمة .

ونحن نجيب على ذلك فنقول : ان ميزانية الاسماعيليسة تجمع من الاتباع بموجب أنظمة اشتراكية تطبيقية عن طيب خاطر وبكل سرور بدون حاجة الى استمال أية وسيلة من وسائل الجباية المعروفة في المسالم اليوم وعلى الوجه التالى :

- ١ أموال العشر : وهي ١٠ ٪ بما يكسب التاجر والموظف والفلاح والعامل ، كل فرد منهم يحاسب نفسه في كل شهر او يوم او سنة ، ويرسل ما يترقب عليه الى صندوق الامام .
- ٢ أموال النجوى : مبلغ رمزي زهيد يدفعه كل فرد اسماعيلي برتاد بيوت المبادة لتأدية الصلاة .
- موال المجالس العامة والخاصة ، وتقام هذه المجالس في مناسبات الأعماد والحفلات .
- إ أموال تركة الأموات : من متاع ولباس وممتلكات خاصــة منقولة وغير منقولة ، وتباع كل هذه الأشياء في المــاجد عن طريق المزاد العلني .
- اموال ثمن ما يتبرّع به كل اسماعيلي مما تلتجه أرضه ومطبخه
   الحاص أو حيواناته ودواجنه .
- لأموال التي يتبرّع بها أثرياء الاسماعيلية لتفطية حفلات الوزن
   التي تجري للامام في مناسبات غير محدودة .

هذه هي الاشتراكية التطبيقية المعروفة البوم لدى الاسماعيليـــة الآغا خانية ، وهذه هي الأساليب التي تجمع بها الأموال التي تشألف



منها ميزانيتهم ؟ علماً بأن هذه الأموال تنفق بمرفة لجان ومجالس خاصة لمنفعة الاسماعيلية ولحدمة مجتمعهم ، ولتأمين الرفاهية والسمادة للجميع بدون استثناء .

وهذا ما يتسم له الجال من هذا البحث الكثير الشعب .

ولا غرو فان الامامة الاسماعيلية ، والاغتسلاف في تسلسلها يكاد يكون منشأ الخلاف بين الاسماعيليسة في سائر ما اختلفوا فيه من أصول وفروع .





الفَيْ السِّيَّا لِأَيْنِيْ

ا*محرکست*الدددسیة احولهسا "تاریخیسا "عقا<sup>د</sup>دشا





الملاحظ ، في السنوات الأخيرة ، أن بعض المؤرخسين والكتاب المهتمين بالدراسات الاسلامية ، حاولوا رفع الستار عن السر المكامن وراء الحركة الدرزية ، بقصد استجلاء كتهها ، والتوصل إلى توضيح ممسالمها باحتبارها من الحركات الباطنية القامضة التي لم يستوعبها التاريخ ، والتي لا تزال تميش منذ حقية طويلة في كهوف الستر والتقية .

فن الطبيعي أن لا نجد كانبا أو مؤرخاً يخرج من هســذا الموضوع الحطير الشائك بالحقيقة التاريخية المنشودة ، وذلك بسبب الستر الشديد الذي فرض حول آثار هذه الحركة التاريخية والعلمية عملاً ببدأ والثقية » وخوفاً من بطش الحصوم .

وباعتقادي أن كل ما كتب حول هذا الموضوع الشاق العير ، في عصرنا الحاضر ، لا يعتمد عليه ولا يوثق به وثوقاً علمها صحيحاً . إذ كثيراً ما يطالمنا بعض الباحثين بين حين وآخر بمهومات جديدة ، واكتشافات حديثة ، يظهرون في بعضها ان و الدروز ، هم من ذوي الكسل والتواني ، وانهم لا ذمة لهم ، ولا ذمام ، وهم من بقايا الاسرائيلين الذين لم يتمكنوا ان يلعقوا بمومى لدى خروجه من مصر ، وان الحركة الدرزية دعوة إلحادية تقوم في جوهرها على الزعم بالوهية الماكم بأمر الله ، وان مذهبه بالدروز مستمد في الواقع من دعوة الحاكم بأمر الله ، وان مذهبه ينسخ جميع الأديان والشرائع ،



وانه أحدث عند ظهوره ثفرة خطيرة في صرح الاسلام ومبادئه الحقيقية . وان الدروز ينكرون الرسل والأنبياء جيماً ، وينكرون الرسل والأنبياء جيماً ، وينكرون الصول الاسلام والنصرانية والبهودية ؛ وان الألوهية المبشرية ، لب منهمهم . ويعتقدون في تنساسع الأرواح ، وانتقالها الى الأحياء في صورة الانسان والحيوان . ويقولون في القرآن الكريم إنه من صنع سلمان القارمي . وان الدروز ملاحدة ، الجحيون ، زادقة ، عباد عحول .

بينا يعتبرهم البعض الآخر فاطبين ، افترقوا عن الاسماعيليسة ، والاسماعيليون مفرقون بالفلسفة ، وهم عرب أقحاح ، تحدروا من سلالات عربية عربقة :

يشي الدم العربي في أعراقهم صرفاً صراحاً والدليل المنطق

ران ديانتهم فلسفية متأثرة بالفلسفة اليونانية ، وخصوصاً الأفلاطونية . أما وسمهم بالكسل فأحرى أن يكون ذلك مدحاً لهم ، فانه ناشى، عن القناعة والنزامة والزهد .

والدروز هم فرع من الشجرة الاسلامية ، وغصن من الأروسة العربية . دعوا أنفسهم موحدين ، لاعتقادهم أن الله واحد احد لم يلد ولم يولد ، ليس له بداية تعرف ولا نهاية توصف . يقرّون بالشهادتين ، وعصمة القرآن ، ويحرمون كل مساحرمه ، ويؤمنون بالمسيع نبياً فقط ، ليس مصاوباً ، وشعائرهم في الختان والصلاة على الجنائز كبقية المسلمين .

إن الصدق والمروءة ، والغيرة والنجدة والشهامــــة ، والمحافظة على الجار وردع المظالم .. صفات عربيــة إسلامية ، مستقرة بالوحّـدين ،



جارية في أجيـالهم بجرى اللم ، منذ باييم أجـدادهم رسول الله ﷺ تحت الشعرة .

ونحن تجاه هذه الآراء المتناقضة ، المتضاربة ، لا يسمنا إلا أن نردد مع الشاعر الحيّام :

حار قوم بين شك ويقين يا صديق وأطال الفكر في المذهب والدين فريسق أنا أخشى أن ينادى ذات يوم: أن أفيقوا أيا الجهال لا هذا ولا ذاك الطريق !

ونقول: بانها تدل دلالة واضحة على عدم حرص الكتاب والمؤرخين على التأكد من الحقيقة ، وتسرعهم في الحكم على الأمور بغير ثبت ، وأخذ المصادر والنصوص على علاتها وعواهنها ، بدرن ان يحكلفوا أنفسهم التحري عن الحقيقة التي ينهد اليها كل عالم متجرد ، او ان يدروا العلل والأسباب ، او يحاولوا فك الرموز والاشارات والتمايير المناسفية التي زخرت بها النصوص الدرزية . إذ ان من المفروص على من يرغب في دراسة الحركات الباطنية ، أن يكون ملماً الالمام التام بعدلول المصطلحات والرموز التأويلية الباطنية ، بصورة عامة ، باعتبارها المتساح الذي يقود الى باب الكنز المقائدي المغلق ، لأنه من العنت والمنابق ، تطبيق نظريات الاستنتاج والتخصين ، على المقائد .

وربما نرجع جهل هؤلاء الباحث في عنهم الى ان اللسائر الشديد الذي فرضته أنظمة الحركة الاسماعيلية عامة ، والحركة الدرزية بصورة خاصة ، وقوانينها على آرائها وعلومها وأهدافها ، خوف أ من البطش والتنكيل



والاضطهاد ، ولسلامة النفس والعرض والمال .

وباعتقادي ان ذلك مطاوب شرعاً وعقب ال او الى اعتادهم على فتارى الفقهاء يجمودهم ، وضيق تفكيرهم ، الذين لا يجدون أقل من الزندقة يتهمون بها كل من يتصدى لهم . هذا فضلاً عن تحسيم با جاء في التاريخ الإسلامي ، الذي دون و'نشير في عصر طفت في المصبية العمياء على الحقيقة ، وراج فيه سوق الدس والافتراء والتحامل والقشهير . بما أدي بالتالي الى فتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم للدس والطعن وتصنيف الروايات ، واطلاق الاستنتاجات والطنون والتخرصات التي توحيها اليهم غيلتهم المريضة بقصد النيل من سمعة كل من بحاول نشر الافكار الحرة الحلاقة المبدعة ، التي حمل لواءها علماء أجلاد ، ودعاة أفذاذ استطاعوا ان ينشروها في أكثر أنحاء العالم الإسلامي ، لتقريض دعائم الأنظمة الاجتاعية والسياسية والدينية والاقتصادية البالية الفاسدة .

ولئن اتسم الجال لبعض الكتاب المحدثين ان يستوفوا أخبسار المدروز وحروبهم وإماراتهم وبعض نظمهم الاجتاعية ، فلم يتسع مثل هذا الجال للباحثين عن معتقداتهم ، ولهم فيها تخمينات وآراء مضطربة متناقضة ، من الصعب أن يقف منها الباحث على الحقيقة ، لأن مساكتبوه مستوحى من وحي عصبية القرون البائدة ، التي قلما يتحرى فيها جانب الحق والصدق .

ولا مشاحة بأن أكثر الذين كتبوا عن الدروز لم يتعودوا الرجوع الى النصوص العقائدية المخطوطة ، لذلك اتسم عملهم بمختلف السات .



وكان من نتائج ذلك ان حامت حول حقائدهم الطنون والافتراءات والشبهات ، فتصدى لهم كثيرون من المتأخرين من المؤرخين ، فسلكوا الدروب نفسها - بدون ان يلتفتوا الى الأسائيب التي اوجدها المسلم الحديث - وفسروا بعض ما ورد في كتبهم المقدسة من رصوز واصطلاحات واشارات باطنية تأريلية بالمساني المتداولة ، فلم يفكروا بوجوب الرجوع الى المصطلحات الاسماعيلية ، ونظرية الظاهر والباطن والمثل والممثول المعروفة لديهم ، باعتبارها الأصل الذي تفرّعت عنه المقائد الدرزية .

لذلك لستطيع ان نؤكد بأن مؤلاء لم يتوصلوا الى نتيجة صعيعة قيط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيال ، وكنوز نادرة دفنت في بطون التاريخ.

وليس هذا يجديد على الذين باعرا أقلامهم ، ووجدانهم العلمي - ان كان لديهم وجدان - في أسواق مادية الإرضاء رغبات ذوي الأغراض والعاجات واصحاب السلطة والسلطان .

لذا نرى من واجبنا العلمي ، ونحن في صدد الكشف عن خفاله واسرار ورموز واشارات الحركات الباطنية في الاسلام ، التحدث عن الدروز ، على ضوء الضمير النقي ، والواقع المقلي ، والتجرد العلمي ، متبعين الأصول الحديثة للدراسات المقائدية ، ومعتمدين على ما بين أيدينا من وثائق ونصوص ، ومفاتيع للصطلحات الرمزية ، والإشارات التأويلية الباطنية .



الموضوع الشائك الخطير ، الذي نعتبره جزءاً من الحركة الاسماعيلية -القرمطية ، التي خمرتها و التقية ، بأمواجها الصاحبة المربدة ، حق التبس أمرها على الناس ، فذهبوا فيها مداهب شتى لا تتفق مع الحقيقة والواقع .

وسنحاول ان نجعل مصدرة الأول آثار الحركة الدرزية ، وكتبها السرية المقدسة ، التي لم تطبع ولم تتداولها الأيدي حتى الآن ، لأنها السبيل الوحيد الذي ينير السبيل أمامنا للوصول الى المعقيقة الناصعة التي ينشدها كل متجرد منصف .

ونرى لزاماً علينا ، قبل الدخول الى صميم المقائد الدرزية لدراستها ، ان نتطلع الى شخصية الامام الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي راجت باسمه الدعوة الدرزية ، لدراستها وللوقوف على مجمل أعمالها وواقمها ، ولنستمرض الظروف والملابسات التي أحاطت بأعمال ومكرمات هذا الامام الخارقة المتفوقة ، التي استحقت الحاود في ضمير التاريخ الانساني ، لما قد مت من خدمات عادت بالنفع على البشرية جمياء ، ولما ابتكرت من سنن وقوانين ، وأوجدت من النظم والاحكام الاجتاعة .

لذلك لا نستفرب اذا وجدنا الناس فيه مختلفين اختلافاً شديداً ، فقد رفعه و الدروز ، الى المكان الأولى ، والمقسام الروحي السامي المقدس في كتبهم السرية ، ودان له بالإمامـــة السرمدية المطلقة ، والاسماعيلية ، بإعتباره سليل النبي الهادي الأمين ، وخليقة رب المالين .

بينًا تقدمه البنا الروايات السنية في صورة طاغية مستبد ، شـاذ



الطباع ، مضطرم الاهواء والنزعات ، سيء الاعتقاد ، ميال الى البطش وسقك الدماء وقتل المفاء والاتقياء .

وفي الحقيقة لا تزال شخصية الامسام الحاكم بأمر الله بحاجة الى المزيد من الدراسة والتحليل باقلام حرة منصفة ، يتفجر في شرايين وجودها النجرد والنزاهة ، لاستجلاء غوامضها ، واستقراء حقيقتها ، وسبر أغوارها ، باعتبارها من الشخصيات الخارقة المبدعة الحلاقسة التي تكوكب فيها المستوى الرفيع ، فارتقت وسمت عن المستوى الحدود المطلق للبشرية جمعاء ، بتفكيرها وأعمالها وواقعها ، وبما فبشرته من طاقات اجتاعية فعالة منتجة ، أفاضت عليها من خفائها وروعتها الاتران والرشد والجود والتقشف ، والزهد في كثير من متاع عالم الكون والفساد .

ولا بد لنا والواجب العلي الحق يمتم علينا أن نوني هذه الشخصية ذات المستوى الرفيع ، التي تحيط بها حجب كثيفة من الطلمات الصعبة الاختراق جانباً من البحث للوقوف على دخائلها والوصول الى كنهها ، واجتلاء أسرارها الفامضة التي سمت بمطلمها ومثاليتها عن وصف الراصفين ، ونعت الناعتين .

#### الحاكم بأمر الله :

ثارت حول شخصية الحاكم بأمر الله ، الحليقة الفاطمي السيادس ، و الاهوت المعبود ، عند الدروز والامام الاسماعيلي السادس عشر ، و اللاهوت المعبود ، عند الدروز الذي يتربّع على عرش إمبراطورية عظيمة واسمسة امتدّت من الحميط الأطلسي الى جبال طوروس ، وشمسلت فيا شمسلت جزيرة صقليسة



وجنوب ايطاليا ، والجزيرة العربية ، عاصفة من النقاش التاريخي شغلت فراغا عظيماً في الكتب التاريخية والمذهبية .

ومن الملاحظ أن المؤرخين المحدثين قد وقفوا من هذه العاصفة نفس موقف القدماء الحائر المتناقض ، الذي لا يتعدى التخمين والاستنتاج ، والافتراض غير المدعوم بالحجج المقنمة ، والبراهين الصادقة الدامنة ، وخاصة ما ذهبوا اليه حول ملوكه وتصرفاته وأعماله ، بصرف النظر عما ذكروه حول مرتبته الدينية الساميسية التي لا تدرك بالحواس ولا بالأرهام ، ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس .

يذكر البعض ان العاكم بأمر الله كان مضطرم الأهواء والنزعات ، مثناقض الرأي والتصرفات ، شرسا جوحاً ، ميالاً الى الشر ، خؤوناً وافر الندر ، لا يستقر على ثقية او صداقة ، ولا يخبو ظمأه الى الدماء ، مربضاً بالعقل ، يتصر ف تصرفات اعتباطية لا تصدر إلا عن إنسان مصاب بالجنون ، سيى، الاعتقاد ، كثير التنقل من حسال إلى حال ، يأمر بالشيء ويبالغ فيه ، ثم يرجع عنه ويبالغ في نقضه ، لا يملك نفسه عند الفضب ، أفنى أما واجبالاً ، وأقام هببة عظيمة وناموساً ، قتل عدداً كبيراً من كبراء دولته صسبراً ، وكان عجيب السيرة ، يخترع كل وقت اموراً وأحكاماً يحمل الرعبة عليها .

بينا نرى البعض الآخر يدحض هذه الآراء والأفوال ، وينفي تلك الفرضيات ، فيؤكد ان الحاكم بأمر الله كان على عكس ما قبل في المام ، فيهده عرف بالمعدل المتنامي ، والجود العظيم ، والمصلات الواسعة ، شجع العلم ، وحافظ على المجتمع من الفساد ، والانحلال ، والفستي والفحور .

ويذكر ابن الجوزي بأن خلافة الحاكم بأمر الله كانت متضادة بين



شجاعة وإقدام ، وجُهِن وإحجام ، وعبة للملم وانتقام من العلماء ، ومبل إلى الاصلاح ، وتتل الصلحاء ، وكان الغالب عليه الصلاح ، وربما بخل بما لم يبخل به أحد قط .

ویدهب ابن خلکان الی ان الحاکم بأمر الله کان جواداً ، سمحاً ، خبیشاً ، ماکراً ، ردی، الاعتقاد ، سفاکا للدماء ، قشل کبرا، دولته .

ويقول ابن خلدون بأن حاله كارت مضطرباً في الجور والمدل ، والاخافة والأمن ، والنسك والبدعة .

ويذهب الأنطاكي الى ان الحاكم بأمر الله أظهر من العدل مـــا لم يسمع به ، وكان له جود عظيم ، وعطايا جزيلة ، وصلات واسعة ، وكان نصيراً للعاوم والآداب .

وبتحدث عبد الله عنان عن زهد الحاكم وتواضعه فيقول بأنه كان يحتقر الألقاب ، كا يحتقر متاع هذه الدنيا ، اشتهر بالزهد والورع والتقوى ، أدهش الناس بتصوفه الفلسفي ، واقتصر طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت المتراضع .

ونحن الذين آلينا على أنفسنا ان نطلق كلة المحتى عالية مجلجة ، لا يسعنا إلا ان نقول: ان كل ما أحيط بشخصية الامام الحاكم بامر الله لم يكن إلا من قبيل الدس والتحامل ، والعصبية الدينية المذهبية ، والحيال الحسب ، الذي لمب دوراً كبيراً فعالاً عند بعض المؤرخين الذين حكوا على الامور قبل التشبيع من دراستها ، وبيار علها وأسبابها .

ولد أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله بالقصر اللكي



في القاهرة المعزبة لية الحيس في الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة ٣٧٥ هجرية ، في الساعة التاسمـــة والطالع عن برج السرطان سبع وعشرين درجــة ، وأصبع ولياً للمهد في شعبان سنــة ٣٨٣ هجرية . وتولى الحلافة والامامة الاسماعيلية بعد وفاة أبيه وسلم عليه في مدينــة بلبيس بعد المظهر من يوم الثلاثاء في العشرين من رمضان سنة ٣٨٦ هـ وسار الى القاهرة بوم الاربعاء بسائر أهل الدولة ، وبويع بالامامــة ولقب بـ ( الحاكم بأمر الله ) وكان عمره يومئذ ١٦ سنة وخمـة أشهر وستة ايام .

ومن استقراء التاريخ يتبين ان الحاكم بأمر الله كان الولد الوحيـــد لابيه ، لأن المزيز بالله لم 'ينجب ولداً سواه ، وفتاة اخرى من امرأة نائية تكبره في السن ـ لذلك فقد وهب العزيز حبه وحنانه كله للحاكم .

ويـذكر المؤرخون ان العزيز لما علم بدنو اجـله ، وهو في مدينــة بلبيس ، امر بإحضار ولده الوحيد ، وولي عهده المنصور ، ليكون بجانبه في مرضه .

ويروي المؤرخ ابن خلكان عن المؤرخ المعاصر المسبّحي ، مؤرخ الدولة الفاطمـــة ، ووزير الحاكم وصديقه فيا بمــد ، نقلاً عن الحاكم نفسه ، قال :

و قال لي الحاكم ، وقد جرى ذكر والده العزيز : يا مختار استدعاني وضي والدي قبل موته ، وعليه الحرق والفياد ، فاستدناني اليه وقبلني وضمني اليه وقال : وا نمي عليك يا حبيب قلبي ، ودممت عيناه . ثم قال : فبادر برجوان ، وأنا في أعلى جيزة كانت في الدار ، فقال : إنزل ويجك الله ، الله فينا وفيك . قال : فنزلت فوضع المهامة بالجوهر على



رأمي وقبل في الارض ، وقال : السلام عليك يا امير المؤمنين ورحة الله وبركاته . قال : واخرجني حينئذ الى الناس على تلك الهيئة ، فقبل جميمهم في الارض وسلموا على بالخلافة . »

يتبيّن من هذه الرواية ان العزيز بالله كان يؤثر ابنه ووحيده بالحب والعطف ، وانه لحق بالملأ الأعلى ، وابنه لا يزال في الحادية عشرة من عمره لم تصقله التجارب .

وفي صباح اليوم التالي توجه الخليف...ة الجديد الى عاصمة ملكه في موكب فغم ، وأمامه جد أبيه الطاهر ، وقد وضع في عارية برزت منها قدماه ، وعلى رأمه المطلة يحملها ربدان الصقلي ، وبين يدبه البنود والرابات ، وقد ارتدى دراعة مصمت ، وعمامة بكللها الجوهر ، وتقلد السيف ، وبيده رمح

فدخل القاهرة عند منيب الشمس في هـــذا المركب الضخم ؛ وفي الحال أخذ في تجهيز جسد أبيه ، فتولى غسله قاضي القضاء عمد بن النمان ، ودفن عشاء إلى جوار أبه المعز في حجرة القصر .

وفي صباح اليوم التالي ، بحكر سائر رجال الدولة الى القصر ، وقد نصب للخليفة في الإيوان الكبير ، سرير من الذهب عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج من القصر إلى الايوان راكباً ، وعلى رأسه ممسه الجوهر ، والناس وقوف في صحن الايوان ، فقباوا الأرهل ، ومشوا بين يديه حتى جلس على عرشه ، وسلم عليه الجميع بالامامة ، وباللقب الختير له وهو : « الحاكم بأمر الله ي .

ونودي في القاهرة والبلدان ، ان الأمن موطد والنظام مستنب ، فلا مؤونة ولا كلفة ، ولا خوف على النفس او المال .



وكان أول سجل صدر عقب التولية ، سجل باقرار تميين محمد بن النمان في القضاء ، وان يوكل اليه أمر الدعوة ، والصلاة بالناس نيابة عن أمير المؤمنين .

ثم تلاه سجل آخر قرأه القاضي محد بن النعان بالجامع يتضمن وراثة الحاكم الملك عن أبيه ، ويعد الرعية بجسن النظر اليهم ، ويعلن فيــــه إسقاط بعض المكوس والضرائب ، فكان لذلك في الناس أطيب وقع .

وتذهب بعض النصوص التاريخية إلى القول بأن الامام العزيز لمسا شعر بدنو أجله رأى بثاقب نظره أن يختسار من بين رجال دولته الأوقياء ثلاثة أوصياه يعهد اليهم بأمر الاشراف على ولده حتى يبلغ أشده .

ومن الواضح أنه عهد بابشه الى ثلاثة من كبار رجال دولته الذين و وثق بهم وهم : أبو الفتوح برجوان الصقلبي خادمه وكبير خزائنه ، والحسن بن عمار الكلبي الكتامي زعم كتامة ، أقوى القبائل المفريسة وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها ، وقاضي القضاة عمد بن النمان بن محمد بن حيون المفريي.

هؤلاء هم الأوصياء الثلاثة الذين يذكر التاريخ أرز العزيز قد أودع امر ابنه وأمر البلاد أمانة في أعناقهم .

والظاهر ان هؤلاء كانوا على أهوا، متناينة ، حيث نهج كل واحد منهم نهجاً سياسياً يختلف عن الآخر . فالقاضي عمد بن النمان كان رجل دين قبل كل شيء ، فلم يعر النواحي السياسية أي اهتام وترك ذلك لزميليه ، مفضلا القيام بواجباته الدينية الروحية . ولكن ابن عار الذي كان قوي الشكيمة ، وافر العصبة ، انتهز هذه المناسبة



لاستمادة نفوذ قبيلته في الدولة وبناه جده الشخصي ، ودفعه غروره الى ان يتشبه بالملوك فأمر ان يترجسل له جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ، وحجب نفسه إلا عن نفر قليل من أعوانه وزعماه قبيلته . وقبل انه تجاوز ذلك إلى جواري قصور الخلافة فوزعهن على زعمام كتامة ، كا وزع عليهم الأموال والوظائف ، فترفعوا عن النساس واعتدوا عليهم وكثر ظلمهم وفسادهم ، وضج الناس بالشكوى من سلوكهم ، وابن عمار يهم أذنيه ولا يقبل أن يستمع الى شكاوى الناس في احد افراد قبيلته ، واشتد جبروته ، وازداد طفيانه ، واستأثو بالسلطة كلها .

وأدرك برجوان ما يهده وسيده من شطر . فكاتب بنجوتكين واستدعاه بقواته من الشام . فاستعد ابن عمار من جانبه ، واذاع ان بنجوتكين ينوي الحروج والثورة ، وجهز لفتاله جيشاً معظمه من كتامة ، أسندت قيادته الى ابي تم سليان بن جعفر بن فلاح .

فلما علم بنجوتكين بخروجه ، سار في قرائه جنوباً الى الرملة متأهباً لقتاله ؛ ولقيه سليان لأول مرة عند رفع وهزمه ؛ فاستنجد بنجوتكين بابن الجراح الطائي ، فانضم اليه بمجموعة من الأعراب ، ولقيهم سليان بظاهر عسقلان ، فهزم بنجوتكين مرة اخرى ومزقت قواته . ولكن ابن عمار أعلن العفو عنه .

وبعث سليان أخاه عليباً على رأس قوة الى دمشق ، وكتب الى البراح يطالبه بأن يرسل بنجوتكين إلى القاهرة ، ورعده بأنه لن يلقى سوءاً فأرسله ، ودخل القاهرة ، فأنزل في إحدى الدور مكرماً . ولبت مقيماً بالقاهرة ، عاطاً بعطف ورعاية الحاكم حتى توفي بعد ذلك بعشرة أعوام .



ونتيجة لهذا الانتصار اشتد ساعد كتسمامة ، وقبض ابن عمار على السلطة بيد حديدية فعزل أصدقاء ومؤيدي برجوان .

ولكن برجوان لم يستكن فأخذ يعمل بروية وسرية نامة متلمسكا الفرص السانحـة لاسقاط ابن عـار ، فراح يؤلب عليـه زعماء الجند الناقين .

ولما شعر بأن ساعة الحلاص من ابن عمار قد دنت ، أمر أصحابه بهاجمة الكتاميين في شعبان سنة ٣٨٧ ه. وأمعنوا فيهم القتل والجراح ، وهوجمت دار ابن عمار ونهبت ، فتحوّل الى داره بمصر ، وتوارى حيناً عن الانظار ، واخيراً ترك الساح لبرجوان .

فقبض برجوان على السلطة كلها ، وسيطر سيطرة تامة على جميع مرافق البلاد المترامية الاطراف ، واصطنع الاتراك والصقالبة ليتقوى يهم ، فأغدق عليهم الاموال ، وملتكهم الولايات ، وولام وظائف اللدولة وسمح لهم بما سمح ابن عمار الكتاميين . فنقرت قاوب الناس منه وضحوا بالشكوى من سلوك الاتراك والصقالبة ، وكاتر عدد خصومه وعملوا على الابقاع به .

وفي هذه الفترة التي كان الصراع فيها بين الاوصياء قد بلغ الاوج ، كان صاحب الحق الشرعي قد بلغ أشده ، وأصبح في الخامسة عشرة من عمره . فشمر بما وصل اليه وصيه برجوان ، فأرسل اليسه بعض الاساتذة يقول له إن الوزعة الصفيرة قد صارت تنيناً كبيراً .

وقد كان ذلك لبرجوان ننير الخطر الداهم . لان الامام الحاكم قد قرر النخلص من ذلك الوصي الطاغية المستبد فقتله في ربيع الثاني سنة ٣٩٠ هجرية وختم على أموال برجوان وصودرت تركته ٬ وكانت عظمة



طائلة تحتوي على كثير من نفيس المتاع والثباب والحلى والحيسل والفلمان والكتب وغيرها واختفى اصدقاؤه من الميدان

بدأ الامام الحاكم اعماله بتغيير كبار رجال دولته وولاة الاقاليم ، وصرف كل من كان على صلة بوصيه برجوان الذين ضج من فسلمه الناس ، ثم أوجد الحاكم لنفسه مجلساً ليلياً مجتمع فيه مع كبار رجال الدولة وأعيانها ليتناقشوا أمامه في امور الحكم وشؤون الرعية ، فكان هذا العمل من اعظم ما قام به في أوائل حكه مما قرب القلوب اليه ، واستبشر الناس خيراً بتوليه السلطة بنفسه .

ويذكر التاريخ ان الاسام الحاكم استدعى أبا عبد الله الحسين بن على بن النمان فخلع عليه خلماً نفية وضاعف ارزاقه وإقطاعاته ، وندبه لقضاء مصر وأعمالها ، وقال له : وقد أرحت عليك ، فيلا توجد بي سبيلا البيك بتمرضك الدرهم من أموال المسلمين ، فقيد أغيبتك عنها .

وفي الحال اتخذ الحسين إجراءات حسازمة للمحافظة على أموال الايتام ، وإيداعها بمكانها في زقاق القناديل ، وألزم ولاة الامر بتقديم الحسابات الدقيقة عنها .

وفي سنة ٣٩٠ ه. توفي جيش بن الصمصامة واليب على الشام ، وكان قد أوصى قبل وفات بأن تؤول كافة ممتلكاته لامير المؤمنسين الحاكم بأمر الله ولا يستحق أحد من اولاده منه درهما ، وكار مبلغ ذلك نحو المائتي الف دينار ما بين عين ومتاع ودواب ، فحضر ابنه يحميح تركة والده إلى القاهرة وسعه درج بخط أبيه فيه وصيته وثبت با خلفه ، وقد أوقف ذلك كله تحت القصر ، فأضيف الالمام الحاكم



الدرج ونظره ، ثم اعاده إلى اولاد حيش وخلع عليهم ، وقال لهم بحضرة وجوه الدولة : و قلد وقفت على وصية أبيكم رحمه الله . وما وصي به من عبن ومتاع فخذوه هنيئًا مباركًا لكم فيه . ، فانصرفوا بجميع التركة .

ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا ان الامام الحاكم بأمر الله كان حريصاً على الاموال الحاصة والعامة ، لا يرنو اليها ولا يطمع في شيء من أموال الرعية أو متاعهم ستى لو قدمت اليه عن طيب خاطر او عن وصية يوصى بها صاحبها .

ومن الواضح ان الامام الحاكم قام بواجبه نحو مملكته وامته وشعبه خير قيام ، ووجه اهتامه الزائد للناحية العلية فنشط الحركة الفكرية ، فراجت الثقافة ، وزخر البلاط الفاطمي بالعلماء والشعراء والادباء ، وجعل من المساجد مثابة للعلماء وخاصة فقهاء المذهب الاسماعيلي الذين كانوا يحاضرون الناس في عقائد المذهب وأصوله .

اشتهر بالسخاء والبذل والمحافظة على اموال الخزينسة في آن واحد ، فأنشأ ديوان المنفرد ، وهو الدائرة المختصة باضافة الاموال المصادرة من الاغنياء والخارجين على القانون الى بيت المال .

وأصدر نظاماً خاصاً للبر والعطايا ، توزع بموجبه الاموال على الفقراء والمعرزين والمحتاجين ، فكثرت الانعامات في عهده على جميع المستحقين عما جمل امين الامناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن صرفها فكتب اليه الامام الحاكم بخطه بعد البسملة يقول :

اصبحت لا ارجو ولا اتقي الا إلهي وله الفضــــل



#### جدي النبي وإمامي ابي وديني الاخلاص والعمدل

المال مال الله عز وجل ، والحلق عباد الله ونحن امناء في الارض ، اطلق ارزاق الناس رلا تقطعها والسلام .

من خلال سطور هذه الرواية وغيرها من الروايات الحكثيرة الموزعة في اغلب الكتب التاريخية ، نلاحظ أن الامام الحاكم بأمر الله كال جواداً سخياً ، وبنفس الوقت شديد الحرص على اموال الدولة ، لا يسمح بأن يامس قرشاً منها إلا بما يمود بالنفع العميم على المصلحة العامة .

ولم يكن الامام العاكم عفيفاً عن التصرف بالاموال فعسب ، بل عرف عنه الزهد والتقشف واحتقار اغراض هذه الدنيا الفانية . وقد بلغ من زهده وققشفه انه لم يكن بلبس الا الخشن من الثياب الصوفية ، ولا يأكل الا النزر اليسير من الطعام .

ويذكر التاريخ ان الامام العاكم بأمر الله قد اجرى المديد من الاصلاحات والارشادات الاجتاعية التي كان لها الاثر الكبير في خلق مجتمع قري صالح مؤمن بالقيم الروحية والانسانية ، وقبل انه بلغ القمة في مكافحة التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون في اقوات الشمب ، فكان ينهب بنفسه اليهم ويضيق الحناق عليهم كلما حاولوا الاحتكار وحجز بضاعتهم عن الناس طمعاً في زيادة الكسب . وفي حال المثور على اي محتكر يكون نصيبه الجلد ومن ثم القتل .

هذا بالاضافية الى تحريم بييع الخور وشربها ، كا منع النساء من التبرج والحروج لزيارة القبور ، ودخول الحمامات العامة وبحى صورهن من الحمامات ، ومنع الرجال من التسكع والوقوف امام العوانيت ،



وحرم ايضاً تناول بعض الاطمعة كالملوخية ، وأمر بأن لا يقبّل أحد الارض ، ولا يقبل ركابه وبده عند السلام عليه في الموكب ، ومنع الالقاب ، واكثر من الخروج لوحده ليلا والجلوس مع المؤمنين الموحدين .

هذا من الناحية الاجتاعية ؛ اما من الناحية العلمية فقد امر بانشاء دار العكة وجعلها جامعة علمية ، ففتحت ابوابها في ١٠ جادي الآخرة سنة ٣٩٥ هجرية ، وأرعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مكتبة القصر الى دار العكة ، وامها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين تقافتهم ، فنهم من كان يحضر لقراءة الكتب ، ومنهم من يحضر اللسخ ، ومنهم من يحضر التملم . وجعل فيها ما يمتاج الناس اليه من الحجر والاقلام والورق . وخصص قسماً منها لاجتاع الدعاة والفقهاء لتنظيم الدعدوة الاسماعيلية ولالقاء بجالس الحكة التأويليسة فدخل كثير من الناس في المذهب الاسماعيلي وازدحمت دار الحكة بالمشجبيين .

وقيل ان بعض الناس كانوا يموتون من كثرة الازدحام ، وخصص بومين في الاسبوع لحضور تلك الجالس .

وكانت دار العكة من اعظم وافخم المؤسسات العلمية وأرقاها في ذلك العصر . انفقت عليها الأموال الطائلة ، وفرشت بأحسن الآثاث ، وزينت بأجمل التقوش . وكان الإمام يشرف بنفسه على اقامة المناظرات بين العلماء والفقهاء ويهبهم العطايا والمنع .

هذا بالاضافة الى دار العلم التي أوجدها في قصره وحضرها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم ، وكان الداعي يجلس فيها ويجتمع الميه من التلاميذ من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهم ، كا خصص مكافآ



لاجتماع داعي الدعاة بالدعاة والفقهاء لتنظيم أمور الدعوة ، وانتشرت الغرجمة انتشاراً يدعو الى الفخر والاعجاب .

ويلفت النهضة الفكرية أقصى درجات الازدهار بما جذب طلاب العلم الى القاهرة من كافة ارجاء البلاد الاسلاميـة ، فكان يقدم اليهم المأكل والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة .

وفي سنة ٠٣، هجرية امر الامام الحاكم بإحصاء المساجد التي لا غة لها فوجدت ٨٣٠ مسجداً فرصد لها النققات اللازمة .

وفي سنة هه؛ هجرية وقف الضباع والأموال على العلماء والفقهـــاء والمستشفيات ، ووزع أمواله الحاصة على المساجد والفقراء ودور العلم .

ومن الملاحظ ان الامام الحاكم كان يعامسل الناس بالتساوي ، فلم يقبل ان تسود طبقة على طبقة ، او طائفة على طائفة ، او مذهب على مذهب ؛ فالكل أمامه سواء ، مع العلم بأنه كان إماماً وقائسةاً روحياً لمذهب ديني ، فلم يقبل أن يترفع اصحاب هذا المذهب على سوام من الرعية .

ويحدثنا المؤرخون ان جميع الطوائف والموظفين ارتدعوا وخافسوا مسطوة الحاكم حتى انهم طلبوا منه الأمان بعد الأمان ، والحاكم يصدر لهم مجلات الأمان ، ولكنه في الوقت نفسه لم يتوان عن معاقبة الميال والولاة المفنين ولم يتسامح في شيء ، حتى قسال المؤرخ الأنطاكي بانه اقام له من الحبية في نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه الى معاقبة المغذب ، وأنه لا يبقي على من صغر ذنبه وقل فضلا عمن عظم جرمه وجل . لذلك لم يستطع احد الحروج عن الحد الذي رسمه له أو ادن يعمل شيئاً يسيء به الى غيره او الجتمعه .



وباهتقادي ان ذلك لم بكن كا يدّعي المدّعون عن شهوة في سفك الدماء ، او حباً في الانتقام الشديد والبطش ، إنما صدرت هذه المقوبات بعد ان رسمت سياستها بدقة ونفلت في عدل ومساواة .

وإذا درسنا حالة المجتمع في عصر الحاكم بآمر الله نلاحظ ان الثروة التي انهالت على مصر في عصر الدولة الفاطمية جعلت المصريين يسرفون في البذخ والملذات ، واصبح الشعب مترفاً ميالًا الى السير في تيار الجمون واللهو ، وذلك واضع بين فيا تركه الشمراء والكتاب .

هذا بالاضافة الى الجدل الديني الذي كار. يأخذ قسطاً كبيراً من اهتام المجتمع الفاطعي بكامله .

كان هناك اهل السنة والجاعة يقاومون ويصارعون بعزم وقوة تبار دعاة المذهب الاسماعيلي ، بينا نرى هؤلاء الدعاة يحاولون جذب اكبر عدد ممكن الى دعوتهم ، بينا نلاحظ ان النصارى يبذلون المستحيل المحافظة على أنفسهم ودينهم ، أما البود فليس لهم إلا العمل على خلق البلبة ودس الدسائس بين الناس ، مما ولد الاضطراب الشديد بين كافة المذاهب والطبقات . وأصبح من الضروري بمكان ايحاد يد قوية حاسمة تستطيع ان تستأصل شأفة الفساد بقوة وعزم ، وهذا ما فعسله الامام الحاكم بأمر الله .

ومع هذا لم يخل عهده من الثورات والحروب ، وكان يرسل الجيوش العميا بالشدة والحزم ، ولقد أرسل جيشاً لقتال الروم في غزة وعسقلان بقبادة خادمه ( بين ) فقتل من الروم خسة آلاف ودخـــل جيشه مدينــة ( مرعش ) كا قضت جيوش الحاكم على ثورة أبي ركوة الأموي وعسكره بعد ان قتل منهم ستة آلاف وأسر مائة وقبض على



أبي ركوة فأعدمه .

وفي سنة ٤٠٠ هجرية أرسـل جيشًا آخر بقيادة علي بن صالح الى بفداد فاجتاحها واستولى على بلاد فارس .

وفي سنة ١٠٥ هجرية وفد على مصر حمزة بن علي الزوزني، وانتظم في سلك دعاة الفرس الذين كانوا يختلفون الى دار الحكة واخذ يممل في الحقاء على نشر مذهب الجديد، واجتمع البه جهاعة من غملاة الاسماعيلية ، وتلقيب بهادي المستجيبين .

وفي سنة ٨ ٤ هجرية جهر هزة بن علي ومريدوه بدعوته الجديدة التي سنتحدث عنها في غير هذا المكان

اعتاد الامام الحاكم ، كما ذكرتا ، ان يخرج وحيداً لتفقد شؤور علكته في الليل ، وللنزهة خارج مدينة القاهرة . وفي ليلة الاثنين ٢٧ شوال سنة ٤١١ هجرية خرج كمادته ولكنه لم يعد فأعلنت غيبسه ووفاته في ذلك التاريخ .

وتدور حول وفاته وغيبته قصص وروايات ، لا يزال التاريخ يبعث عن حقيقتها بمد أن حيرت عقول الملماء والمؤرخين الذين لا يزالون حتى وقتنا هذا يتحرون عن اسبابها وعلاتها .

ونحن نؤكد لهم أنها نوع من الفيب ة الجسدية ، اما الروح الطاهرة فقد سارت في عقبه وستطل تنتقل من واحد الى آخر حتى نهاية الرجود لأنهم علته .

والحقيقة التي لا غبار عليها ان وفاة الامام الحاكم لم تكن سوى وفاة طبيعية أرادها هو نفسه ان تكون معجزة او لفظاً عويصاً سيظل موضع



نقاش وجدل ، كا كانت شخصية صاحبه الى الابد .

والخلاصة يمتبر عهد هذا الامام سلسلة من الأعمال الحبرية والاصلاحات الاجتماعية المتعددة منذ اللحظة التي بدأ فيها مسؤوليته إماماً للاحماعيلية وخليفة المسلمين ، وفي عهده تقدمت الثقافة تقدماً عظيماً ، لم يعرف له التاريخ مثيلاً ، كيف لا وقد كان الحاكم نفسه عالماً وأديباً وشاعراً تلسب الله هذه الأنبات :

دع الساوم عني لست مسني بموثق فسلا بد" لي من صدقسة المتحنق وأسقي جيادي من فرات ردجسة وأجمم شمل الدن بعسسه التفرآق

وقبل انه كان يلذ له سماع الشمر بمن بحسنون النشيد . وكانت مدة خلافته خساً وعشرين سنة وشهراً .

وقبل الولوج الى دراسة المتقدات الدرزية ، لا بد لنا من تقديم هذه الوثيقة المخطوطة الهامة التي عثرنا عليها بين مجوعة من المخطوطات الاسماعيلية التي تملكها وهي : د رسالة مباسم البشارات بالامام الحاكم ، صنفها حجة العراقين وفيلسوف الدعوة الاسماعيلية الأكبر أحمد حسد الدين الكرماني باعتبارها وثيقة تاريخية هامة ، تتحدث عن اختلاف الدعاة بسبب ظهور المدعوة الجديدة التي نشرها الحزة بن على واتباعه ، ما دمنا نتحدث عن هذه الدعوة :



# بني ليد الرين الرجي

الحد الله رب الأرباب ، ومالك يوم الحساب ، الذي جمل السهاء سقفًا محفوظًا ، وما بينها وبين الأرض بعين الفنساء ملحوظًا ، فحكم سبمة ، والشريف منها مقصوراً على تسعة ، دلالة على الينابيع من أرباب التأبيد ، وإشارة بها على الميامين من أركان التوحيب، ، الذن عمروا طريق الهداية باقامة الدعاة ، ورعوا عباد الله بالكفاة الرعاة ، وأحمده وأشكره واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مكوّر ن الأكوان ومصرم الأزمان ومغنيها ، واشهد ان الأبطحى المدنى محسداً عبده ورسوله أضاء عالم الدين بالأنجم الزاهرة ، وأشرق بمطالعه بالأنفس الطاهرة ، فوعظ وبشر وأنذر ، وفارق العالم وقد قضى حق الرسالة باقامة سننها في نصب الامامة ، فصلى الله عليه صلاة تنمو وتزيد مــــا أحاط عقل بمقول وانتهت علة الى معاول ، وعلى وصه وقاضي دبنــه وهادي امته والصابر على ألم المضض وفاء بعهد الله عز وجل علي بن أبي طالب والأتمة من ذريتها السلام . وخص الله الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين من أطابب سلامه ونوامي تحياته بما يعلى جده في العالمين ويرفع منزلته على الباقين إنه قدر .

أما بمد : فاني لما وردت الحضرة النبوية مهاجراً ، والسدة العلوية زائراً ، ورأيت الساء قد أظلت بسحاب عم ، والناس تحت ابتلاء



عظم ، والعهد في الرسوم السالفة قد نقض ، وعن أولياء الدين بمــــا كسبت أيديهم قد أعرض ، والرسم في عقد مجلس الحكة جرياً منهم بالاحساب قد رفض ، والعالي قد اتضم ، والسافل منهم قــد ارتفع ، وشاهدت أولياء الدعوة الهادية بسط الله أنوارها ، والناشئين في عصمة الامامة وأولى ولاثها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال الـــقي تشيب لها الناصي ، وبهوهم ما تجدد لهم من الأسباب التي لا يهلك بها إلا أولو النفاق والمعاصي ، وهم يومئذ يوج بعضهم في بعض ويرمي كل منهم صاحبه بفستى ونقض ، وتتلاعب بهم الأفكار الردية ، وتنداولهم الوساوس المردية ، ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين ، ولا ما ألم بهم من الامتحان المستبين ، فصار البمض منهم في الغاو مرتقين إلى دراه ، والبعض في النكص على أعقابهم تاركين عصمة الدين وعراه ، والقليل منهم قد تزعزع أركان اعتقادهم وما قبلوه من الدين باختيارهم وارتبادهم ٬ وهم على شفا انملال وحؤول واختلال وأعناق اولى الطرفينُ من الأبالسة الى اختلاسهم مندة ، وهما في اصطيادهم عن اعتقادهم عتدة ، والآحاد منهم قـــد رضوا من أنفسهم لأنفسهم ، إذ تخلصت نفوسهم مكتفين بقول الله تعالى : ﴿ لَا يَضْرَكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْمُتَّدِيثُمْ \* ﴾ حملني فرط الشفقــة في الدين على أن أناجي الاخوان المستضعفين من دون من فسد جوهره بما حدث فيه من المقال ؛ وانعكس عنصره بما تشرب قلبه ماء المحال فصار كالفضة المحرقة التي لا تعود إلى فضيتهما بصناعة ، وإلى حالتها الأولى وإن تعنى بفضل جهد واستطاعة ، بما بكون تقوية لقلوبهم وتثبيتا لاقدامهم من بيان إمامــــة الامام الحاكم بأمر الله امير المؤمنين وصدقها ، والبشارات الواردة من الأنساء

<sup>(</sup>١) سورة ه آيلا ١٠٠٠ .

عليهم السلام وإشاراتهم بحقها ، وما ينجز الله تمالى له وعده ، ويقرنه به من الآمر في قبله ببعده ، والكلام على الاسباب المارضة وانها ليست إلا لما يريد الله من تصديق قول أنبيانه بقيام ما قالوه مقام الصدق ، وما هو إلا إمارات تقوم مقام النص بأنه ولي الحق ليزدادوا إيمانا بالله تمالى وبوليه عليه السلام إيقانا ، وان أجمل ذلك في رسالة جاممة ففلت ، وكتبت هذه الرسالة ، ووسمتها برسالة مباسم البشارات لكونها بما تجمعه من البشارات والاشارات وحسن المماني وما توافق به من فصولها للعدد الشريف من السبع المثاني ، ضاححة المباسم ، شاهرة المواسم ، وهي تشتمل أربعة عشر فصلا ، وبالله التوفيق ، وبه أستمين في إقامها ، وبلوغ المراد فيها ، موقي من الذلل إنه قدير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم .

## الفصل الاول

نقول إن إمامة الأقة عليهم السلام ليست منطقة باثبات الثبنسين الإما ، فتبطل اذا لم يثبتوها ، بل أمامتهم أثبتها المثبتوس ، أو لم يثبتوها فهي ثابتة ، والله سبحانب اثبتها لكن للمالين عليها والداعين اليها ، وان كانوا وسائط فيا بين الاقة وبين الامة فضيلة لا تنكر ، ومثوبة عظيمة لا تكفر ، يستحقونها من وجهين اثنين احدها هو دفع سيئة ، والمنبها هو ايلاء حسنة ، وكلا الوجهين يكسبان الفضيلة والاجر ، فأما الموجه الذي هو دفع السيئة فهو ان جوهر الانسان



أجل الجواهر الطبيعية شرفاً في تهيئته لتبول ما 'بقاض عليه من المعارف وأعظمها استمداداً للتصوير نما يلفن ويعلم من المعسالم ، وهو في بدء وجوده كالشيء الذي لا صورة له ، أو كالعربان الذي لا لباس له ، مشتاق الى المعارف التي مي الصورة ، محتاج بالقياس احتياج المريات الى اللباس ، وهو في تلك الحالة يستمد صور الاشياء والمبادى، مجسب ما يتفق له من المعلم الهادي ، فان كان موفقاً من الله وله سعسادة واتفق ان يكون المعلم موحداً خيراً أخرج بما يستمليه منه موحداً ، وان كان بالمكس فبحسبه ، ولذلك قال النبي ﷺ كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمجسانه ، دالاً بذلك على أن جوهر الانسان في الاصل الما أخرجه الله تعالى الى الكون ليكون صالحًا موحداً شريفاً فاضلاً ، وانه بعد الولادة صالح مــــا لم يهود او ينصر أو يمجس ، وذلك ان الانبياء ( ص ) دعوا الناس بجميع ما جاموا به من الكتاب المبين ورسوم الدين الى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته لا الى غيرها ، فجملوا لذلك طريقة من لزمها لم يلقُ الا خيراً ، وله صراط مستقيم من تعداه لم يكتسب الا كفراً ، فلما نعدوا ما رسموه ، وخالفوا الامر فيا نصبوه ، واختلف الناس بتركهم الطريق والطاعة لله تعالى من حيث أمر ؛ حدث منهم اليهود والنصارى والجوس ؛ فلما حدث من الامم التحزب بالقعود عن طاعة اولياء الله تعـال ، وحدوده في الاعصار الحالية ، وكان دور محمد عليه آخر أدوار اصحاب الشرائع بانتهائه الى الكال الذي لا يحتساج معه الى تغيير بزيادة أو نقصان وجب ان يؤدي لكونه كاملاً صورة ما تقدمه من الامور كا ادى الانسان لما كان النهاية اليه في الخلقة والكمال في ذاته صورة ما تقدمه من الموجودات ، وكان جامعاً له ، ولذلك قال النبي مُطَّلِّم : كائن في أمتي ما كارب في الامم الخالية ، وقال : كائن في امتي ما



كان في بني اسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى كأنهم لو دخاوا حجر ضب لدخلتموه .

فافترقت الأمة المسلمة بعد نبيها كما افترقت الأمم الحالية بتركها ما أمر الله به من طاعة من اختاره لهدايتهم ، فصارت كل فرقــة بما اعتقدته مشابهة أأهل كل نحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين وحدث عن ذلك في الأمة المسلمة واليهود والنصاري بمشابهتهم إيام في اعتقادهم تصديقا لقول النبي بظائع حين قال وأبواء يهودانه وينصران ويمجسانمه فكان المشابه لليهود من المسلمين من ضاهاهم في تركة طاعمة حدين عظيمين من حدود الله تمالى مثل طاعة عيسى ﷺ ومحمد ملك وإقرارهم موسى عَلِيَّةٍ ، ومن تقدمه من النبيين (ع) وهم النواصب ، الذين تركوا في الاسلام طاعة حدين عظيمين من حدود الله تعالى مثسل طاعة الوصي وإمام كل زمان ، وأفروا بمحمد عليه ومن تقدمه من النبيين (ع) ومن يولد لهم يهودونه بعنى يبغضون اليه اعتقاد الولاية للوصى والامام (ع) كاليهود في معنى عيس وعمد ﷺ . والمشابه النصارى من المسلمين من ضاهاهم في تركهم طاعة حد عظيم من حدود الله تعالى مثل طاعة محمد علي وإقرارهم بحسدين عظيمين وهما موسى وعيسى ( ص ) ، وبغيرهما وهم القطعية الاثنا عشرية الذين تركوا في الاسلام طاعة إمام الزمان (ع) وأقروا بمحمد علي وولاية عملى ن أبي طالب أو من تقدمها من الأنبياء والحدود (ع) ومن يولد لهم يتصرونه بمعنى يصورون له ما هم فيه من البغضاء لطاعة إمام الزمان الذي هو تمامية طاعة الله تمالى ، كا يفعـــل النصراني بولده في باب عمد على . والمشابه للمجوس من المسلمين وضاهاهم في كونهم لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين ، هم المعازلة الذين لا يعبدون الله باعتقاد أعل الظاهر ولا باعتقاد القطعية ولا باعتقاد المطبعين لصاحب



الزمان من المؤمنين كما لا يمتقد الجوس ، لا اعتقاد النصارى ولا اعتقاد المسلمين ومن يولد لهم يصورونه بصورهم كا يفعل المجوسي بمن يولد له ، ولما كان جوهر الانسان أشرف الجواهر فكانت السيئسة التي تطمس ضياءه وتهلك نوره وبهاءه تبعد من الله ومن رسوله اعتقاد إمامة من لم يجعل الله له نوراً وجعله وتابعيه قوماً بوراً ، كان منع الداعي ذلك الجوهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف باله ، وتميد كأرذل الأشياء حاله ، وهي منه كالعدأ في الحديد ، والكسر في الدر ، والعتــل في النفس ، وصده إياه عن اعتقادها بأن يبين بطلانها وما يكون للأنفس باعتقادها من خذلانها هو دفع السيئة عنه ، وإذا كان ذلك دفع سيئة كان الأجر علمه واجباً يستحق به الفضيلة ، وأما الوجه الآخر الذي هو إيلاء حسنة هو أن جوهر الانسان لما كان في كونه متهيئًا للقبول على ما ذكرناه ، وكانت الحسنة التي تكسب النفس الشرف والرفعسة والزلفة وهي منها كالحياة في النفس والصحة في الجسم والجلاء في المرآة اعتقاد إمامة من جمل الله فنه شرفها وأعلى درجته بما أولاه من مجدها وجعله وسلة تنال الخيرات بسببها بكونه سببأ إلى الاتصال بالله نمالي من جهة حدوده كان إفادة الداعي ذلك الجوهر هذه الفضيلة التي يصير بها وباعتقادها موسوماً بوسم الله تعالى ومرقوماً برقم أرباب التأييد من جهة الله تعالى فيكون في أفق العالم النوراني ، الذي هو مقر الأنبياء والأوصناء والأتمة الأبرار والعباد الصالحين الاخيار وأصحاب المعاد مقبولا مكرماً وأفاضة النعمة علمه بأن يعلمه إياها لبعثقدها هو إيلاء الحسنة . وإذا كان ذلك إبلاء حسنة كان الاجر علمه واحباً يستحق به الفضيلة فلذلك قال تمالى : و من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، . والحسنة لما كانت على ولاية الأغة (ع) كانت لن يمتقدها باباً يؤديه إلى معرفة الحدود العشرة في العالمين نفسانياً وجسهانياً الذين هم ماوك القدس



والتأييد وينابيع الحكة والتوحيد ، فارتع نفسه في أزهار العادم وتشرف بها على توحيد الحي القيوم ، وإذا كان الداعي يستحق على فعله ذلك الاجر والمثوبة والدرجة والرفعة ، فبسالحري ان يصرف من رفع الله ووليه قدرة الفكر إلى ما يحفظ به عقائد المؤمنين من تبصيرهم وتقوية متنهم وتثبيت أقدامهم على طاعة الله تعالى وطاعة وليه عتسبا للأجر من جهسة ولي تعته يسوم لا ينفع مسال ولا بنسون إلا من أتى الله بقلب سليم جعلنا الله وجماعة المؤمنين ممن لا خسوف عليهم ولا هم يحزنون .

# الفصل الثاني

نقول إننا وان كتا قد دالنا على أمر الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ( ص ) في إمامته ، وكونه صادقاً في سفارته في كتابنا المعروف بالمعابيع في الامامة بالواجب ، وذكرنا في الرسالة الكافية رداً على الماروفي الكاذب زيادة على ما أوردناه تقسيما للأمر في إمامته حتى خلص الى القسمة التي لا يشك فيها بقولنا انه لما كان الامام إمامين : إمام حتى وإمام ضلال ، وكان إمام الفسلال اما أن يكون منتصباً من تلقاء ذاته ، أو منصوباً من جهة الناس ، وبطل أن يكون الامام (ع) من نصبه الناس أو انتصب من تلقاء ذاته ثبت بكون الامام المامين إمام حتى يدي بأمر متى وإمام ضلال ، وبطلان امام الفسلال انه إمام حتى يهدي بأمر الله ، وعارضنا على أنفسنا في ذلك وبرأة ساحتنا من قضية الممارضة بما نطق ببطلانها وأسفر عن افتراهي طاعته (ع) معها ، فتريد أن



نستشهد لاخواننا حرسهم الله من الدلائل على أنه من أيام الله تعالى يوم بشر به النبيون واستبشر به الاوليـــاء الخلصون ، وهو يوم الفتح الذي غنى الكون في زمانه القرون الحالية وتصبح أتباعه معه وهم المنبوطون عند الأمم السالفة وتمسي فيه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها فاترة وذلك بأنهم كفرة فجرة ما يكشف لهم ما أظلم، ويبين لهم ما استبهم ليزداد به ثفة من عرف ويتقوى به اعتقب د من استضعف فبقوة الله وبقوة وليه (ع) نقول ان الاكوان في العالم من شأنها لما كانت لا تكون الا بزمان ان تكون في بداياتها ضعيفة ناقصة فتتحرك بالزمان وبالوسائط الى القوة والتمامية التي هي عين الفرض فيها وفي حالها تلك وانتقالها من الضعف الى القوة ، ومن الخسة الى الرفعة ، تنطوي عليها أسباب الضمف والقوة حتى تكون تارة ضميفة ناقصة وتارة قوية تامة ، ولمسا كانت الشرائع والرسبوم والوضائع من الصنائع النبوية ، وكانت لاستجلاب الخيرات ما وضعت ، ولدفع المضرات ، وكانت مقارنة بالزمان وغير منفكة مذ لزمها ما يازم غيرها من الضعف والقوة ، ولما لزمها الضمف والقوة ، وكانت لاستجلاب الخيرات ودفع المضرات ما وضعت كان من ذلك الحكم بأنها متى ضعفت قل الخيرات ، ومتى قويت عم البركات ، وان ضعفها لن يكون إلا من جهة أعدائها بضعف أوليائها ، وقوتها لن تكون الا من جهة أوليائها بضعف أعدائها ، ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الشرائم والوضائم من ذواتها لا تثقوي الا بقوة القائمين بها من الأنَّة (ع) وضَّعف أضدادهم ، ولا تضعف الا بضعفهم واستعلاء أعدائهم وكان الأمر في قوتها متطقاً بهم وبحسب تمكنهم من امضاء امر الله ، وكانت مراتب الأثمــة (ع) في باب النصرة لراية الحق ، واعلاء كلمة الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية ومسا يأتيهم من بسط القوة بموازاتهم للمبادىء الشريفة على النسبة الأفضل ، وكان منهم



من يتمسر عليه الامر في أكثر أحواله لا لنقصان في مرتبــة إمامته لكن بحسب المناحس الفلكية المتطفة بالزمان الموكل بالاكوان مثل ما تمسر على الوصى والانمسة والصور الاول منهم ، وعلى الانبياء (ع) أمورهم ، ومنهم من تيسر له ما يريده واتسع امكانه بحسب مساعدة الزمان أياه مثل المنصور بالله والمعز لدين الله وغيرهما فيطرد الامر بين يديه لمصادفة الامر زمانه الذي به يتملق كونه فلا يستأخر ، ولذلك قال الله تمالى : و ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ، وكل منهم قائم في زمانه وقائد لاهله وحجة الله تمالي على خلقــه ، وكان مقدراً أن يكون دور ممد ﷺ أعظم الادوار مدة بكون شريعته من التامية في نهايتها ، وفي غاية لا مجتساج معها الى تغيير ونسخ وتبديسل الى القيامة ، ومقدراً ان يكون فيه أمَّة كثيرون عليهم السلام ، مضعفة لما ثبت من أعداد كل دور ، وان تكون لهم قوة وضعف في الاعصار بحسب الزمان وتنقله الى أن ينتهي الى القيامة الموعود بها وهو اليوم الآخر ، قلنا إن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله (ع) في كونه اماماً في وقته وقامًا في زمانه وقائداً لاهل وشفيماً للتملقين بجبه ، وان لم بكن سابعاً من الاسابع فله من القوة والتأيسد المند الله من جية الله بموازنته ، للأعداد التي من شأنها افادة النامية ومناسبته اباها ما يخدمه باذن الله الفلك بأجرامه ، والزمان بشهوره وأعوامه ، فينجز الله نعالى مه وعده لحمد جده على بقوله تعالى : د بسوم نطوي السهاء كطي السجل الكتب ، كا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، ، أي نطوي ذكر الامام الفال ودولته كا طوى الفاصب الظالم ذكر أعَّة الحق ، ونعيد الامر في كونه كلياً في بيت محمد عليات كا كان بديا فيملك المسلمين بأسرهم كا ملكهم النبي علي في زمانــه ويفتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد إبليس وأهله ويستأصل شأفة



الفلال وأصله ، وإن الشهادة بصحة قولنا ذلك من أقاويل الانبياء (ع) ومن رموز النبي منظية والدلائل القائمة بما تتضمته الفصول التالية من الشرح والنب ، وأول ما ينطق بصحة ذلك ، وإنه عليه السلام المبشر به المنصوص عليه بالعلامة قول إيشاعيا النبي في التوراة مخاطباً للدعاة بالرمز بشارة لهم حيث يقبول : وحكي ماو ديث صبوت هو ربعي بث بروشديم ، ، افرح واشكر رعاة بنات هبوت و ملكح بوربولوح ، صديق بيت المقدس فإن ملكك و ويسوع عولي هيني وروخيت على حور ، قد جادك صداق مطهر من الأدناس وعلى عابر بن الوتون زاهد وراكباً على حمار الوحش والأن .

فهل الرعاة إلا الدعاة ؟ وهل البنات إلا المؤمنون ؟ وهل بيت المقدس الا الإمام ؟ وهل ما قاله من العلامة إلا بشارة للدعاة بقوله : فان ملكك قد جاءك صادقاً مطهراً من الأدناس ، زاهداً راكباً على الحار وعلى العير الآتن ، إلا ما عليه حسال الإمام (ع) ؟ فأي دلالة أصدق وأوقع للحس من قيام ما قاله فيه من ركوب الحار وزهده ؟ إن للمعتزلين عن اعتقاد إمامته قلوباً قد طبع عليها فهم لا ينهسون ، عصمنا الله بطاعته ، وتوفانا على اعتقاد إمامته ، بنه ورحته .

### الفصل الثالث

نقول : قد يقع الظن بأن الذي قاله إيشاعيا (ع) من هـــذه



البشارة التي ذكرناها هو بشارة بعيس (ع) بكونه راكباً للمهار زاهداً من دون غيره ، والذي يبين ان الاشارة بقوله ذلك في هـــذا الموضع هي بالامام (ع) من دون عيسى (ع) ويؤيد الحكم ويقطعه قول إيشاعيا ثانيا إنه يهلك المفسدين ويفنيهم بريح شفتيه حيث يقسول نخبراً عن أفعال الزاهد الى الراكب الحمار الذي بشر به وشوقاطه بصدق : ( ولم وهو حيح بميسور لمعوى ) ويقضى بالصدق والعدل للضعفاء والفقراء ويربح الخواص المتواضعين (أورص وهكتوا برص سيسط سود بردج شفو تو الأرض ) ويضرب الأرض بعمى أنه وبربح شفتيه ( يوميت روسوع ) پيت المفسدين ، ثم كون عيسى ( ع ) من هذه الأفعال خالياً من الشهادة المظمى بسأن البشارة ليست به إذ لم يبقَ في قومه فيقال إنه يحكم بالصدق والعدل ولم يقتل احـــداً ولا أمات مفسداً ولا أمر بذلك فيقال إنه قتل وأمات ، وإذا كان ذلك كذلك ، وخلا عيسى من أحكام هذه الأفعال خلصت هذه القضالم التي حكم ايشاعيا (ع) بها للحاكم عليه بقيام إماراتها فيه، إذ مو الزاهد الراكب الذي قد أفنى المفسدين ويفنيهم بجركة شفتيه بقوله : خذرا رأس فلان ، أو اقتساوه بعصانهم وإفسادهم ، ولم تصح إلا فيه ، إن ذلك لشيء عجاب ، ثبتنا الله على طاعته ، ولا حرمنا فضل شفاعته عنه .



# الفصل الرابع

نقول : ان الكون كونان : كون طبيعي ، وكون نفساني . فالكون النفساني لن يكون الا بالكون الطبيعي ، والكون الطبيعي لن يكون الا بمطارح الأشعة الساطعة من الأجرام الساوية في الأجسام الطبيعيــة النافذة فيها على حسب الأجسام المشفة على النسبة الأفضل ، وعاذاة تلك الأجرام بعضها في ممراتها بعضاً على أثم ما يكون من الموافقة والمضادة ، ولما كانت لا تحدث الأكوان إلا بوقوع موافقية بين تلك الأسباب الفاعسلة وبين الأشاء المنفعة بحسب مناسعتها للأعداد الشريفة التي هي المباديء في الوجود ، ولا ينفك شيء منها مثل الفرد البسيط والفرد المركب ، والزوج البسيط والزوج المركب ، والحادث عن ذلك من الأعداد الشريفة مثل الستة والسبعة وغير ذلك الدالة على السابقات في الوجود والتاليات في التركيب ، وكان شرف الأكوان مجسب مـــا بناسبه من تلك الأعداد والحادث عنها مثل العدد الشريف القوي الذي هو الزوج المركب لما ناسب موسى (ع) إياه في كونه رابسا من النطقاء ، تم له ما لم يتم لأحد من النطقــــاء ، ولما ناسبه الامام محمد الباقر (ع) بكونه رابعاً من الأثمة فعل من بث العلم ما لم يفعـــــل غيره ، ولما ناسبه المهدى بالله بكونه رابعها من الاسبوع الشاني ظهر بالسيف ، وتم له ما لم يتم لغيره بمن تقدمه ، ومثل الستسمة التي هي عدد تام شريف لما ناسب محمد ﷺ إياء في كونه السادس من النطَّقاء ،



كان ناماً شريفاً ، وكان وضعه حاوياً لجيم الشرائع وناماً ، فلن يفير ولن يبدُّل كما غت الدائرة بالتقاسيم السنَّة التي هي ميزانها ، ومشل السبعة الق هي عدد كامل شريف متناهي لما كانت في القوة بكونها جامعة للبسط والمركب تامة ، صارت قوة الأنفس وضعفها لا تظهر من العليل إلا في مثل الأيام التي تناسب هذه العدة ، وهو البحران ، ولا تظهر القوى النفسانية الا فيمن يكون مناسباً لهذه العدة الشريفة مثل الامام المعز لدين الله ( م ) لما ناسب بكونه سابعاً من الأسابيم ، هذا العدد الشريف تم له من الأمر ما لم يتم لمن تقدمه ، ومثل اليوم الآخر في آخر الزمان وهو القيامة الكبرى ، والبه الدعوة بكونه سابعياً مناسباً لهذه النسبة الشريف، يصير له من القوة والشرف ما لا يدانيه أحد ممن تقدمه ، قلنا ان مناسبة امير المؤمنين الحساكم بأمر الله في كونه سادس عشر الأثمة لمحصول الاربعة الشريفة من ضربها في ذاتها الذي هو سنة عشر ، وهوازاته للثانية بكونها ضعفها التي تلقى من حية أربعة ومن جهة سبمة ومن جهة تسعة ، وكون ذلك مناسبات شريفة عظيمة تدل على أنه يتم له في الاسلام ما لم يتم لأحد بمن تقدمه ، وبمناسبت. للاثنين بكونه ثانياً من الاسبوع الثالث يدل على هلاك أمم على يد. كا هلك من أصحاب نوح (ع) الذي هو ثاني النطقاء وموافقته ذلك وشهادته بما تقدم بما يكشف الشك ويقوي الامل ، عرفنا الله تعالى بركة أيامه ، ولا حرمنا حسن إنعامه ، وحشرنا معه ومع آله المصومين من أبنائه عِنه وطوله .



#### الفصل الخامس

ومن عجيب الدلالة على صعة ما أوردناه من شهادة النبي علي أنه لما علم ان الامر بعد، يتداوله كل ناعق وناعر أبد عزائم ذوي الايمان بقوله : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليـــوم فيخرج من ذريق من عِلاً الدنبا عدلاً كا منت جوراً ، دالاً بذلك على أن لا بد من انتقال الامر الى الذرية الطيبة ، وان تداولتـــه الامة المغاصبة ليكون بشارة لهم وفرحاً ، ودل على على من يكون انتقال الامر اليه من ذريته وطاعة الجماعة له من ولي وعدو ، وبرمز خفى ، فقال مِرَاثِيم : و اطلبوا لبلة القدر في العشر الثالث من الصوم ، فان فيها تنفتح أبواب السهاء ، وتضيء الدنيا ، وتسجد الشجر والمدر والحائط والرابط . ، ثم أشار من العشر الثالث الى ليلة الشالث والعشرين من رمضان ، فلما دل علي على لبلة يصير كل شيء فيها ساجداً لله تمال وكان المعنى انه يخرج من ذريته من الاسبوع الثالث من يطيعه أحسل الاسلام ، وليهم وعدوهم ، تأملنا بحثًا عن الوجه الذي ينطق بذلك قجعلنا أيام الشهر لما كانت بثلاثة اقسام عشر أول وعشر ثان وعشر كالث ، وكل قسم بازاء مرتبة من المراتب الثلاث التي هي النبوة والوصاية والامامة مقسوماً على ثلاثة أسابيع من الائمة ( ع ) وكانت ليلة الثالث والمشرين الخصوصة المنصوصة عليها بأن يسجد فيها كل شيء على السادس عشر من الاغة عليه وكان ذلك دليلا ناطقاً بانتقال امر الاسلام



والمسفين الى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وانتظام الامر في ذرية محمد ﷺ بالكلية وطاعة الامة وليها وعدوها له بأسرها ، وموافقة ذلك لما تقدم شهادة صادقة بها قلناء ، ولله الحمد .

#### الغصل السادس

ثم ان أول الدلائل على ما ذكرة، ظهور آثار ما نص الله تمالى عليه في كتابه بقوله : « فارتقب يوم ثأتي الساء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ، مخاطبة لمحمد عليه والمعنى التابعين له من جهة أساسه وأثمة دوره ، اي انتظروا من الاثمة التي هي أيام الله الامسال الذي يكون من أفساله أفمال مظلمة تحمير المقول ، وتلك الافسال عذاب وامتحان لاهل الدعوة عظم ، ففي زمانه عقب الفترة ينجز الحق وعده ، وتنكثف الطلمة ويعود الحق بكليته الى بيت النبوة ، وذلك قوله د فارتقب ، فأي إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من الامام ( ع ) من الافعال التي حيرت المقول وأظلمت المقاصد في البحث عن النرص فيها وأي دنمان أعظم مما عم المؤمنين ، وهل ذلك الامتحان به يهلك فيها وأي دنمان أعظم مما عم المؤمنين ، وهل ذلك الامتحان به يهلك مع سابق الشواهد وتوافقها من امارات الحق . حرسنا الله وجهاعة الملامنين على المطاعة والتسليم انه رؤوف رحيم .



### الفصل السابع

ثم إن الله تمالى قد أشار الى مثل ذلك فيا تقدم ذكره فقال : و يوم تكون السهاء كالمهل وتكون الجيــال كالعهن ٥ وقال : ﴿ يُومُ يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ، قالوا في التفسير إن يوم القيامة تصير الساء كهيئة عكر الزيت ، وكالرصاص المذاب ، وان الجبال تصير في هبئة الصوف المصبوغ المندوف ، وقد قلنا فيا تقدم ان كل إمام قائم في زمانه ، وان دور عمد علي يميم أتمة كثيرين ، ونقول أن كل إمام قد قدر أن يكون على بده أمر من الامور في قوة يظهرها عقب فارة تقع ويهلك به قوم بتمردهم ، فهو من الأيام التي سماها الله في كتابه مثل يوم القيامة ، يوم لا ينفع المسادقين صدقهم ، يوم يأتي بعض آيات ربك ، يوم ياتي تأويد ، يوم يحمى عليها في نار جهنم عذاب يوم كبير ، هذا يوم عصيب ، يوم لا بيع فيه ولا خُلْلَة " ، بوم يبعثون ، بوم الرقت المعلوم ، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ، من مشهد يوم عظيم ، يوم الزينة ، يوم ينفخ في الصور ، يوم تمور السهاء موراً وتسير الجبال سيراً ، يوم الوعيد ، يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ، يوم الجمع ، يوم التفان ، يوم الفصل ، يوم يقوم الروح ، يوم ترجف الراجفة ، يوم الدين ، يوم التلاق ، يوم يسمعون الصيحة ، يوم التناد ، يوم الفتح ، اليوم الآخر ، وغير ذلك ما هو في القرآن . ولا يجب أن يمتقد أذا ظهرت في أحد هذه الأيام



قوة سماوية ومواد إلهية انه صاحب القيامة الكبرى الذي لم يمن وقته ، ولم يجيء زمانه ، اذ ذلك لا يكون الا بعد مضى حدود دور عمد بتامها وكالها ، فعلى رأس ذلك الحد الذي هو في آخر الحدود وبه تمامية حدود دور النبي ﷺ تكون القبامة التي حكم النبي ﷺ بامنداد حسبه ونسبه اليها بقوله : ﴿ كُلُّ حسب ونسب منقطع الا حسبي ونسبي قائها باقيان الى يوم القيامة ، وسيكون السادس عشر والثامن عشر والحادى والعشرين الى تتمة الحدود شأن من الشأن ، فالسياء على الامام وظاهر الشريعة وأحكامها ومصيره كمكر الزيت استحالته عن نظامه الاول بوقوع فاترة وضعف ، والجمال على اركان الدعوة في الجزائر ومصارها كالمهن انحلال نظامها حق تتناهى في الاضطراب الى حد لا تبقى على رسومها الاولى قبل كان ذلك الا زماننا الذي صار سماؤنا فيه على الحالة التي نشاهدها في ظاهر أمرها ، وجبالنا التي هي الدعوة وأهلها في الجزائر قد صار في الرخاوة والمحلال النظام بكون المؤتمنين عليهـــا عوناً على تخريبها أما بقلة العلم والورع ، أو بفرط الشره والطمع في المنهاية التي لا بعدها نهاية ، فصارت الجزائر خالبة من هاد الله تعالى على طريق الديانة وطلب وجه الله . فهذه كلها مواعيه قد قامت شواهدها وظهرت إماراتها ، عرفتا الله خير هذه الايام وبركتها وختمها بالسعادة وأعاننا على طاعة وليه بمنه وقدرته .



#### الفصل الثامن

نقول : إن من المعلوم ان الشيء القائم عليه الدلالة بشيء ما اذا هُ أعطى من ذاته شهادة بها قام عليه من الدليل من خارجه ، وتوافقت الشهادتان فهو حتى لا ينكر ، وبما يعطي أمير المؤمنين ﷺ من نفسه شهادة على ما قام من خارجه من الدليل عليه قوله في آخر سجـــــل ورد نواحي فارس على موسى بن داود جواباً عما كات اختاره من اقامة ولديه مكانه توبيخًا له وانكاراً بقوله : • وأما فتياك وما ذكرت انك تورثه لها فذلك على ما يراه الامام في وقته وحينه ، الايام تعد يا موسى ، والانفاس تحصى ، والرد الى الله تعسالي والى وليه أحق وأحرى ، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ارب بشاء الله ، واذكر ربك اذا نسبت ، وقل عسى أن يهديني ربي لاقرب من هذا رشداً ﴾ . وحیث یقول : ﴿ وأنت ان یقیت فسوف تری مم من يرى كيف ينزل النازلون من الباطل فجاجاً ، وبدخل الداخاون في الحق أفواجاً ، . وقوله ( ع ) في سجل الى بختيار بن الحسين الكوفي حيث يقول : د بهذا وصفك الواصفون ، وعرفك المعرفون ، وله رأي أمير المؤمنين أن يقفك مع الذين هم بأماكنهم مستوقفون على ما يخدمون به أغتهم الى ان يأتيهم من لفائف الله ما تثلج له الصدور وتقر بـــه العيون ، ويعلم العالمون ، ويتيقن الموقنون ان وعد الله لنبيهم في ذريته كان حقاً ان الله لا يخلف الميعاد ، . فلو لم يعرف ان ذلك كائن لما



قال وفي قوله ذلك وبنه الحكم على ما أومى الله أكبر الدلالة على القوة الالهية التي تظهر منه فيترك الباطل ويتبع الحق . ثم نقش خاته الذي هو : بنصر العظم الولي ينتصر الامـــام أبو على فاو لم يعلم أنه يلتقم من أعداء الله لما نقش ذلك ، ولن يقوم الانتقام الا بالقوة التأييدية والمساعدة السهاوية ، وفي فعله الحكم على ما تقدم من الشهادات بالصحة ثم اسمه (ع) الذي هو المنصور بألف لام التعريف وحكم الله في كتابه الكريم اشارة البه وبشارة به وتعريف بقوله : د انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ، أي انه لهو الذي يغلب وينتقم ويهزم وينصر على أعداء الله تعالى وأعدائه ، وقوله ذلك من أكبر الشهادات بها قلنا ، والمراد بالجمع في قوله المنصورون والغالبون واحد اذ من عادة العرب ان تجمع في كلامها فتقول هم والمراد واحد ولحمن والمراد واحد ، وتقول إنا كنا فاعلين والفاعل واحد ، ففي موافقة هذه الشهادات وقيام هذه الدلالات ثبت الحكم بصحبة ما قلنا وان السعيد من كانت إمامته شعاره وحسن التقوى دثاره . جم الله شملنا معاشر المؤمنين بطاعته ، وجعلنا من اهل شفاعته ، انه مان متطول .

### الفصل التاسع

لما كانت الدلائل على ما بيناه ان الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (ع) هو الذي ينجز الله وعده به لحمد ﷺ ، وعلى يده



يمود الامر كلياً الى بيت النبوة ، تأملنا بحثاً عن الموقت والمدة في ذلك ليكون ما يقوم من الشهادات بلكون ما يقوم من الشهادات والبشارات به ، فوجدة ما يحقق ما قلنا قول ذي ينال النبي الله المدة التي أوماً اليها من أيامه التي هي تاريخ الاسلحندر بشارة حيث يقول : « اسرى هام حكى وبكيح ليفي مع أبلد وشاوش ماوب ، طوبى لاولئك الموحدين لايام الف وثلثانة « وشاو شع واخشوا ، أي طوبى للموحدين في زمن الف وثلثانة وخمس وثلاثين سنة من زماني ، ورسيع وعشرين سنة التي بقي الى الموقت المبشر به تسع سنين واستحكام وسبع وعشرين سنة التي بقي الى الموقت المبشوضة وبياض اللمحة ، التي تستفرق فيها هذه المدة ، فابشروا ايها الاخوان ثم ابشروا فعدها ، قال : « وقوموا الله قانتين ، وعلى ذلك الامتحان صابرين ، فوالله لينال المؤمنون مناهم في دينهم ودنياهم جملنا الله معاشر الاخوان من البناع وليه عليه وليه على ما ساء وسر ، وأعاننا على خير الامور ثباتاً على طاعته وتسليماً لأمره انه قدير .

## الغصل العاشر

ثم ان الذي يؤكد ما اوردناه ويشيد ما اثبتناه ما جعل الله مع فطرته عليه ، فجعل كال الانسان وقت بلوغه حد الاربمين سنة ، فعندها يتناهى قوى البشر فتشتد ، ثم ان كان له جد صاعد كار



بلوغه هذا الحد الموازي للمدد الشريف الذي هو الأربعة ، سبباً إلى التساق أسباب التوفيق له في المطالب ، وتسهيل الأمر اليه في المصاعب يصحح ذلك قول الله : و فلما بلغ أشدة وبلغ أربعين سنة آتينا حكا وعلماً ». فتأملنا ووجدنا مولد أمير المؤمنين كي كان في ربيع الأول سنة خس وسبعين وثلثاثة فكان الباقي لنام المدة التي يستملي امره فيها من جهة الله تعالى كليا مقارباً للمدة المبشر بها من كان فيها من جهة ذي نيسال وتوافق ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما قلناه .

## الغصل الحادي عشر

ثم ما ينطق بصحة ما أوردناه المشهور من أقمال الأجرام السهاوية في عالم الكون والفساد بحركاتها من أمر الله وتقديره وقراناتها التي يتفق مثلثة الى مثلثة ، وكوننا في قران يوجب انتهاؤه انتهاء دول الخالفين بانتقال القران من ركن الى ركن ، واستحكام الثقة بأن الحتى هو الثابت الذي لا ينتهي ، وأن الباطل هو الذي يبطيل و ينتفى ، وموافقة المسدة في كون القران الموجب لتمييرات الأمور ، وحدوث الأحداث في المالم ، واستملاء أرباب الحق للمدة المبشر بها من الأنبياء (ع) وهو تسع سنين من الشهادة التي تشيد القضية السابقة . لنا في ذلك والله والله والي الكفاية .



## النصل الثاني عشر

ومما يدل على ما قلناه من انتقال أمر الاسلام الى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين بالله بانجاز الله له وعده فيكون الأمر كله البه كا كان الى النبي على أيامه أن النبي الله على علم ما اطلع عليه من غبب الله أن الأمر في سياسة الأمة يخرج من بيئسه حيث أمر الله تعالى بأن بجعلها فيه من ذربته ، وبتداولها الخنازير والعفاريت ، ضرب مثلًا ليمرفه أهل الايمان والتابعون له في طاعة صاحب كل زمان فقال : د إن من أشراط الساعة أن تطلع الشمس من مغربها 4 . وفي رواية أخرى انه علي قال : « تأتيكم الساعة بغتة فارتقبوا طاوع الشمس من مغربها فعندها تكون ، . فكان الناس يصعدون الجيال في الأسحــــار يرتقبون طلوع الشمس من المغرب . فقـــال النبي علي مصحبح إيمانكم وتصديق نبيكم دالاً بقوله ذلك على أن الأمر زائل من ذريته بمده كزوال الضياء بفروب الشمس ، وان الظلم يمم كما تعم الظلمة بغيبتها ، وأنه لن يرجع الأمر إلى ما كان عليه في حياة الرسول ( ص ) من كون الأمر في الاسلام واحداً من جهة الله الا بعد مضى أربعهائة سنة من عبيته ، ودلك أن الشمس بكونها في العالم مضيشة مؤولة على أمر الله تعالى القائم في النبي ( ص ) وفي من جعله فيهم من الوصي والأثمة الطاهرين القائمين مقامه الذين أضاءوا عالم الشرع والدين ، وغيبتها خروج أمر الله من حيث جعله فيه من ذريته الذي بخروجه عنهم أظلم عالم



الدين والشرع ، وطلاعها من مغربها عود الأمر الى الذرية ، فيضي، عالم الدين والشرع كا تضيء الشمس العالم بعد أربعائة سنة من غيبته (ع) وهو ما دل عليه حروف شمس بحساب الجلل ، وكوننا من هذه المدة في وقت يبقى الى انتهائها ما يقارب المدة المبشر بها أهل الزمان ، ويوافتى قول الأنبياء والأدلة المتأتة شهادة صادقة يشتد الأزر بها ، وترتاح النفس معها . قرب الله الفرج بمنه .

#### الفصل الثالث عشر

وما يؤيد ما ذكرناه معنى قول الله تعالى : و ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلسون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ع . وذلك أن هذه الآية جامعة لقضيتين وأخبار ؛ فإحدى القضيتين أن تغلب الروم وثانيها أن تغلب الروم بعد أن غلبت في يضع سنين ، والأخبار أن الأمر الذي لله وبأمره ما كان قبلا وبعداً من دون ما بين قبل وبعد ، ولما كان على بن أبي طالب (ص) هو الممثل بعيسى بن مريم بقسول النبي على لولا افي أتورف أمن تقول الأسة فيك ما قالت النصارى في عيسى (ع) لقلت فبك ما أخذوا الفضل من ماء طهورك والتراب من قمت قدمك واستشفوا به ، (كان الروم) المقيم على أنباع عيسى ومثلته مثلا على الشيعة التابعة له في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة القائم مقامه ، فحكم النبي على على بغلبة وطاعة من غيب الله من غيب الطلح عليه من غيب الله وأوصى الميه بأن تغلب شيعته على على بغلبة



الأضداد علياً فقال : غلبت الروم . ثم حكم بـأن ترجع الشيعة فتفلب الأضداد بغلبة أتمة الحق من ذريته إيام فقال : ﴿ وَمُ مَن بِعَد غَلْبُهُمْ سيفلبون في بضع سنين ، أي في مسدة سبع سنين ، ثم قال : و لله الأمر من قبـل ، أي ان الأمر الذي لله وبأمر. في دور محمد ( ص ) ( سا كان في أول الدور ) وهو سا كان من ايام الرسول ( ص ) من كون الأمر كله في طاعة الله من جهسة الرسول من غير شركة إبليس معه ثم قال : و ومن بعد ۽ أي ما يكون بعد زوال أمر الأبالسة من الأضداد في الدور وهو ما يكون عند انتقال الأمر بالكلية في الاسلام إلى ذريته الطاهرة ، فيكون الأمر الله من جهة وليه من غير شركة إبليس معه دالاً بذلك على أن ما بين القبل والبعد ، فالأمر لا من جهة الله ولا بأمره بل من جهة الظالمين والفاصبين ، فتأملنا هذه الآية فحصاً عن المدة في غلبة الأضداد إذ لا يجوز أن يعدم بيانها مع قوله تمالى : د ما فرطنا في الكتاب من شيء ، فوجدنا د الم ، التي هي من حروف المجم شاهدة بذلك وناطقية به ، وذلك أنها تدل بكونها ثلاثة أحرف في هذا الموضع رهو د الهم ، أن الغالبين لعلي ابن أبي طالب ( ص ) بالساطل من الطالمين والفاصبين إباه على حقه ٹلاٹٹنشر م.:

## 2777 1 + 77 10 + 4 B P C

وبالانبعاث الاول الواقع من هدفه الحروف وهو و ل ف ام ي م ه على الفالبين والطالمين بعد الشلالة من بني أمية وهم اكسار نفراً من الثلاثة ، وبالانبعاث الآول وهو : ام ال الثلاثة ، وبالانبعاث الأولى وهو : ام ال في ي م ا ي م على الطالمين بعدهم من آل العباس وهم أكثر بمن تقديهم



وبموافقة عدد الحروف أجم أصلا وانبعاثاً إهداد أبواب النار وم تسمة عشر بقوله تعالى : د لواحة البشر عليها تسمة عشر به إنهم والمستكن في حروفهم من أهل النار وباعداد هذه الحروف على حساب الجل بعد إسقاط ما هو مكرر في كل انبعاث وهي ال م ل ف ا ' م ى ا م ل ف ي على أن مدة النفس والخلم وبقاء الأمر في الفاصين والحارجين ثلثائة وثلاث وتسمون سنة فسار موافقة الباقي وهو سبح سنين لتتمة الاربعائة سنة التي بشر المؤمنون بطاوع الشمس من مغربها على تتمتها على ما ذكر من قبل المدة التي حكم بها النبي ( ص ) من الله تعالى انهم يغلبون فيها وهي سبح سنين شهادة قائمة على صحة ما ذكرتاه ، ودلالة باهرة على أن سبح سنين شهادة قائمة على صحة ما ذكرتاه ، ودلالة باهرة على أن ابتداء المفتوح لولي الله من سنة سبح وأربعائة إلى تتمة المدة الموعود بها . وتلا يعبد إلا هو وحده بطاعة انه قدير .

# الغصل الرابع عشر

ومن العجائب وباهر الدلالة ان أكبر عدو لولي الله هو المقيم ببغداد واسمه أحمد ، وصاحب الفيل بخراسان واسمه مجمود أبادهما الله تمالى ، واسم الامام (ع) إذا اخذ عدد حروفه بالحساب المقديم الذي كارب يعول عليه في الاعصار الحالية في معرفة الفالب والمغلوب وجمع أعدادها واسقط منها تسمة تسمة على ما ذكرناه في الرسالة المعروفة بالشعري في الحواص كان الباقي منها دون التسعية عدداً دالاً على انه يغلب هذين



المددين أبادهما الله وذلك أن باقي اسم ولي الله (ع) بعد اسقاط الاتساع منه ثلاثة وباقي كل اسم من محمود واحمد ثمانية والثلاثة ابداً تغلب الثانية فقد قامت الدلالة من جهة هذا الحساب أن الله يسهل له الصماب ويذلل له الرقاب ويبسط ملكه ويمهده ويعلي رايته في الآفاق ويؤيده قرب الله ذلك ويسره وأنساً في اجلنسا معاشر المؤمنين حتى نعاين قدرة الله تمالى وما يفتحه لوليسه (ع) من النصر والطفر الم قدير .

وبعد ان انتجزت الفصول فنقول ان الأثمة (ع) من جهة اشخاصهم بشر مثلنا من أولاد الطبيعة ٬ ومن جهة أنفسهم مختصون بالدرجة العالية الرفيمة ، وإمامتهم إذا ثبتت وقامت الدلالة عليها ، فلا تكون أفعالهم ولا اقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم اذا لم يكن وقوع المعرفة بشبوتها لهم من جهـة الافعال فيقع من جهتها الإنكار ، وسواء عرفت الحكة في افسالهم ام لم تعرف فإمامتهم ثابتة لا تنحسل معاقدها ولا تثبت قلائدها كنبو"ة النبي ( ص ) التي لما كانت ثابتة لم تكن مخالفته في حكمه بمؤاخذة العم البرىء الساحة بالقاتل خطأ لاحكام كتاب الله تمالى بقوله : د ولا تزر وازرة وزر اخرى ، عرف الحكمة ام لم تعرف طعناً في نبوته إذ نبوته ثبتت من جهة اخرى لا من جهة الافعال والاحكام وبالاعتبار بالافعال يهلك الناس في الأئمة فيرونهم بأشخماصهم ولا يبصرون مراتبهم فيختلف عليهم الاعتقاد بأدنى شبهة تعرض فيقعون في الشك والارتداد نعوذ بالله ، فيؤديهم ذلك إلى النار والبوار وسوء الدار ولذلك قال تعالى : • وترام ينظرون اليك يا محمد وهم لا يبصرون عظيم مرتبتك ، وإذا كان ذلك كذلك فبالحري أن يتأمل الماقل لنفسه ولا يعتبر بما ينطوي عليه من افعال الامام (ع) وان كانت في ظاهرها لا تتعلق بحكمة ، إذ ذاك لا ينقض إمامته ،



وفعله لا يخلو من حكمة يقصدها به ، وإن كنا لا نعرفها في الوقت ، ولا يدهشه ما يظهر له من اضطراب الأمور ظاهراً وباطناً ، فالأنساء والاوصاء والانمية ( ص ) قد تضطرب عليهم امورهم ولن يكون ذلك طمناً في مراتبهم ، ولولا ان اسرار الاثمة (ع) منهى عن افشياعًا لاتبت بالعلة في العارض في زماننيا ، وفي الجلة قلنا اعتبار بالوصي (ع) كيف جعل وراء الباب ستراً على مرتبته بالاثمة (ع) ايضاً كنف كانت أحوالهم في الفنارات وهذا اعني العارض في زمساننا من الفترات في جنب ما جرى على الائمة (ع) هين مجمد الله ومنه وقد تحصل المناحس في بعض امكنتها مسامته للمواضع الشريفة من الولادة والمقود في الولاية ، فيحدث مثــل ذلك فتزول ۖ بانثقالها وتعود الحال الى افضلها وانا أبث الحكم جملة انه لن ينال خيراً ولا يرتفع في مثل هذه الفقرات إلا من لا يستحق من الأذناب ومن اذا تفحَّص في أمره كان خسيسا في أصله ردينه أو معا فلا يصعبن عليكم أيها المؤمنون ما يجرى فـــان الرب كريم ، والمولى رؤوف رحيم ، والزمان يأتي بتيسير كا اتى بتمسير ، ثم أقول ان الإمامة رياسة نفسانية ودرجة قدسانية ينالها الأنمة (ع) بتأبيد الله تعسالي وواسطة مثلهم بسطع نورها في الأنفس المتعلقة بها ديانة سطوع شعاع الشمس في الأجسمام الشفافة فتضيئها بكونها مضيئة بالمواد التي تنصب اليها من لطائف الخطرات النمسدة من الزلات ، ويكونها من النقين بالله تعالى مجبث لا تغلبها عوارض الطبيعيات وإن اعادتها بكونها في عالمها فانها تستدرك الزلة ، ومن ذلك تثبت لها المصمة ، ولذلك قال تمالى : • ومسا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى ألقى الشيطان أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، . به يحكم الله آياته وهي اذا تأملنا من طرف كانت الأنفس كالجلس من النوع بكونها مقومة لذات الأنفس



ومثبتة لها ، وحافظة لها بما ينصب اليها من جهتها من العلوم والمعارف الدينية التي بها تتجوهر الأنفس وتؤديها الى دار الثواب والقرار ، ومن طرف كانت لها كالنوع يكون صورتها في وجوب طاعتها من جهة الله تمالى محولة في ذواتها وبها شرفها .

وقد ذكرنا في رسالتنا الوصية في المعاد كيفيــة الأمر في ذلك على شرح قطوبي لذات كانت صورتها النقين بوحدانية الله وصدق مقامات أولياء الله فهي الناجية ، ولتكون في حظيرة القسدس بمشابهتها إياها ، هي الراجية اذا كان ذلك مؤديها اياها الى مجاورة رب العالمين ومساكنة الجنان والحور العين ، ومثلها من الأشباء الجسمانية كالدراهم الجيدة الصار المضروبة بالمسكة ، المنقوشة باسم الله وباسم رسول الله واسم أوليائه ، فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرباب التأييد فلا يشك في كونه مقبولاً عند أصحابه ، مقربًا من أسبابه عزيزاً على أربابه ، وتعساً لنفس تعتقد غير توحيد الله والايمان برسوله والأثمة من الطاعة في النفس ، فهي الهاوية في نار جهنم ، والقاوية على نفسها بالويل والندم ، ومثلها من الأشياء الجسهانيسة كالدرام الزيف التي ترد ، أو كالبهرج الذي جملة الجيد لا يعد بكونها مفشوشة بغير ما امر الله به فلا تلائم الجواهر الشريفة ، ولا تجاور العناصر النفيسة ، فأي خسران أعظم ، وأي ندامة أكبر من أنفس يجيئها الموت وهي خاليسة من الخيرات التي تقرب درجتها ، فتحصل في دار مالكها رب العالمين ، وسكانها أصحاب اليمين ، ورؤساؤها أنبياء الله تعالى ذكر ، وقوادها أولياء الله تعالى ، وخيراتها تفيض ، وماء بركاتها لا يفيض ، فــــلا بكون لها إله تقبل بها الحديرات ، ولا ترد فتستأنف العصل من الصالحات ، هيهات ، كلا لا سبيل الى اقتناء الفضائل القدسانية



ولا الى نيل هاتيك المدرجات النفسانية الا بآيات تتبها لها عا يليق بها 
بالترود من دار الدنيا ، ولا مبيل الى ذلك الا بالتمسك بما أمر الله به من 
الطاعة ، وتهذيب النفس بالأخلاق الرضية ، وتحسينها بالأعمال المرضية ، وتحليتها كا تحلى المروس باصناف الحلي ، وتربينها كا ترين الميت عند 
التجهيز ، فيوشك حينئذ ان يكون له مآب كريم ، ويتمرف به بركة 
ونعيم ، حشرنا الله مع موالينا الطاهرين الهال الحيرات الالهية ، وجمع 
بيننا وبينهم في دار القرار ، ونور عقولنا بطاعتهم ، ورزقنا خير هذه 
الأيام ، انه قدير .

وبعد . فإنا في انجاز الوعد في اول الرسالة ، غتمها بالحد الله مالك الأوراح ومتسوفيها ، وبالمسلاة على معدن السلامة وعسل النور والكرامة ، محد وآله الأبرار الطاعرين ، وبالسلام على هادينا المنصور أبي علي الامام الحاكم بأس الله أمير المؤمنين وعلى ابنسائه الطاهرين ، والثمة من عقبه المنتظرين .

قمت رسالة مباسم البشارات بالامام الحاكم بامر الله امير المؤمنين (ع) وصلواته وبركاته وسلامه على نبيه عمد وآله الطبيبين الطاهرين ، كتبها عبد مولاة وضادمه وآله اجمعين ، الفقير الحقير الأمير حسن العمر من أهالي المقدموس ، غفر الله له ولوالديه ، ولكل من حافظ على أسرار هذه الرسالة ، ولم يطلع عليها الا كل من بلغ درجة الاستعقال من الاخوان ، عهد وميثاق وايانات مفلظة بان لا يبوح بها فيها ، والسلام على امام زماننا وعصرة ، وهامينا الى الصراط القويم ، انه نعم المولى ونعم النصير .

وكان الفراغ من نسخها البسوم الخامس عشر من شهر شعبان المبارك



سنة ١٣٨٣ من هجرة سيدنا ونبينا محد صلى الله عليه وعلى آله الطببين الطاهرين أجمعين تمت وبالحد والشكر عمت .

في هذه الرسالة زبدة آراه الاسماعيلية بالامامة وبالامام الحاكم بامر الله بالذات ، وتصديقاً لما ذكرناه سابقاً بان الاسماعيلية يمتبرون الامامة رياحة نفسانية روحانية ، ودرجة قدسانية بنالها الأغة بتأييد الله تعالى لذلك نجد مؤلف هذه الرسالة شيخ فلاسفة الاسماعيلية وحكيمها الأكبر أحمد حيد الدين الكرماني يصر على ان الامام الحاكم بامر الله (ع) ليس الا إماماً في وقته ، وقائداً لأهله ، وقائماً في زمانه ، وشفيما للمتملعين بجبله . فهو وان لم يكن سابعاً من الاسابيع فله من القوة والتأييد الممتد من الله بموازنته .

ولقد اعتبر الكرماني ، من وجهة النظر الاسماعيلية ، أر أفعال الحاكم هي أفعال مظلمة حيرت العقول ، واظلمت المقاصد ، لانها عذاب وامتحان لاهل الدعوة عظم .

رتصديقاً لما ذكرناه آنفاً بأن الاسماعيلية حاولوا التوفيق بين كافة الأديان السماوية نرى الكرماني في رسالته هذه يستشهد بنصوص من الكتب السماوية المقدسة : التوراة ، الانجيل ، والقرآن في البشارة بالامام الحاكم بامر الله (ع).

ومن الملاحظ ان الكرماني قد شعر بها وصلت اليه الدعوة نتيجة للخلاف الشديد الذي ذر قرنه بين الدعاة ، فانقسموا الى عدة فرق واضطربت احوالهم بسبب الآراء الجديدة التي تدعو بصراحة الى تأليه الامام الحاكم بأسر الله فعالج هذه الناعية ، وبتين رأيه فيها بوضوح



مبينًا خطل هذا الاعتقاد ، ومشيرًا الى مواضع الفلو فيه .

وعلى المموم نجد في سطور هذه الرسالة خلاصة آراء الاسماعيلية في شخصية الامام الحاكم بامر الله (ع) ، لذلك نرى من الواجب، قبل استمراض المقائد الدرزية ، ان نقطلع بدقة وروية الى ما حلت الرسائل والحتب المقدسة الدرزية من آراء ورموز تشير الى شخصية الحاكم بامر الله .

وما لا شك فيه بان الامام الحاكم بابر الله (ع) هو عند الدروز بشر في الاعين الجردة ، ويعيش بين الناس كا يميش غيره من البشر ، ولكن الإله المعبود اتخذ لنفسه صورة انسية سماها الناس و الحاكم بابر الله ، مثل ما يتخذ الانسان ثيابه فيرتديا ، ثم ينزعها ويرتدي غيرها ، والثياب ليست من جنس من يرتديها ولا تشبهه في شيء ، وكذلك الإله المعبود ليس من جنس العسورة التي الخذها ولا هي شبيهة به ، وهو يظهر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة ، ففي كل عصر ظهر فيه اتخذ صورة ناسوتية تختلف عن الاخرى .

وباعتقادي ان هذه النظرية لا تختلف عن النظرية الاسماعيلية الستي تمتبر الاسمام من حيث الظاهر من البشر ، وانه خلق من الطين ، ويتعرض للأمراض والآفات والموت ، مثل غيره من البشر ، ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون عليه ( وجه الله ) ، ( وبد الله ) ، و و حبنب الله ) ، وانه هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة .

وان القوة التأييدية الموجـودة في الامام من الله تمالى تنتقل بعــد وفاته عن طريق النص الى الامام المنصوص عليه ، بدون ان يشـــأثر جوهر تلك القوة بالجــم الذي كانت فيه ؛ وهكذا دواليك حتى نهاية



الادوار والاكوار .

وما دمنا في صدد الحديث عن شخصية الامام الحاكم بامر الله لا بد لنا من التلفت الى الرسائل والكتب الدرزية المقدسة التي صنفها حمزة بن على مؤسس هذا المذهب لغرى رأيه في الموضوع .

يقول سيدنا حزة بن علي هادي المستجيبين ، في رسالة كشف الحقائق :

و توكلت على مولانا البار العسلام ، من لا يدخسل في الحواطر والاوهام ، ولا تحيط به الشهور والاعوام ، المنزّ عن الناطق والاساس والامام ، حاكما يجل وصفه عن الحكام ، الحمد لمنى المعاني رب المسمى والاسم ، والشكر العلي الأعلى خالق الروح والجسم ، مبدع الآحاد والازواج في القدم ، وباعث الارزاق ومظهر القسم ، رب المشرقين والمغربين واله الاصلين والفرعين ، ومن صلى له الى القبلتين وأخذت له المحود في العالمين ، ومن أشارت الب حدود الدعوتين ، وعبدوه جميع الموحدين في الحالتين ، سبحانه تمالى عن تشبيه المخاوقين والعبدين ، عالم كمراً ... ،

ويذهب حزة بن علي ، في رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد ، الى ان ، مولانا جل ذكره وعز اسمه ، وجل سلطانه الحاكم الاحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يتخذ في حقيقة لاهوته صاحبة ولا ولد ... ومولانا سبحانه مملل علة العلل جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه ليس له شبه في الجسانيين ، ولا ضد في الجرمانيين ، ولا حكم في الروحانيين ، ولا نظير في النفسانيين ، ولا مقام له في النورانيين ...



لان الحجاب هو المحجوب ، والهجوب هو الحجاب ، ذلك هو ، وهو ذلك لا قرق بينها . »

ومن ثم يقول في مكان آخر من نفس الرسالة :

و مولانا سبحانه مبدع الابداع ، وخالق الانواع ، ومظهر السابق والتالي المطاع ، منزّه عن الصفات والمبدعات ، لا تحيط به الجهات ، ولا تقدر على وصفه اللفات ، سبعسانه وتعالى حما يصغون ... على توحيد مولانا جل ذكره ومعرفة ناسوت المقام ، والنور الشعشساني النام ، ومعبود جميع الأنام . الصورة المرئية المطامر لخلف بالبشرية ، المعروف عند العالم بالحاكم ، ومما ادراك ما هي حقيقة الحاكم ، ولم تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون سائر الصور ، وعبد من عبيسده بحكم على جميع الحكام ... فيجب على الموحدين المستبصرين الكشف عن هذا الاسم وحقيقة الحاكم وقوله الحاكم بامر الله ع .

#### ومن ثم يخلص إلى القول في نفس الرسالة :

د لا يغيب اللاهوت عن الناسوت لأنكم لا تستطيمون النظر اليه ، ولا لكم قدرة على إحاطة حقيقته ، وأراد بالحاكم أي يحكم على جميع النطقاء والأسس والأثمة والحجج ويستمبدم تحت حكه وسلطانه وم عبيد دولته ، وعاليك دعوته ، الحاكم بذاته ، والذات هي حقيقة لاموته سبحانه الذي هو الحكم به لا من قبل من يأسره وينهاه ، ومثل في الصورة لا في الحقيقة ، لأن حقيقته لا تدرك بوم ، ولا يحيط بعله فهم ، ولكن نضرب لكم مثلا على مقدار طاقتنا ، وتمكن استطاعتنا ، فيف المستجيبون على بعض قدرة مولانا جل ذكره ، فيئلا كمثل شخص ناطق جساني وله روح لطيف ، متعلقة بذلك الجسد الكثيف ، وله



عقل يدبر الأشياء بذلك العقل ، وهو يعلم أين منتهى عقله ، والناس لا يعلمون بعقله ولا بموضعه ولا حقيقته ، ولا يدركون من عقله إلا بقدار ما يظهره من عقله ، والعقل هو الروح اللطيف لكن ظهوره من الجسد الكثيف ، ولا يقدر احد أن يقول بأن العقل يظهر بلا جسم ، الأن الروح لا تدرك إلا بالجسم . ه

هذه هي خلاصة الرموز والاصطلاحات التوحيدية التي وردت في أكثر الرسائل والكتب الدرزية المقدسة ، والتي تذكر أن للامام الحاكم بامر الله حقيقة لاموتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام .

فالمعبود لديهم كا يستدل من رموزم وإشاراتهم ومصطلحاتهم التأويلية المباطنية ليس له حد وهو واحد لا يشبه الكائنات في شيء . ولم يتغذ والمباية ، فإذا تحدث عنه متحدث ووصفه بصفة فاتما يقول ذلك ضرورة وتقر بالمقول والأفهام لعجز المتحدث عن الوصول الى حقيقة المعبود ، فاذا قال مثلاً انه تعالى بارى، كل شيء ، ومكوّن كل شيء ، وانه مملل علة الملل القديم الأزل ، فلا يقال ذلك عن حقيقة المعبود ، لأن حقيقة المعبود تعجز عن الوصول اليها . فترى بانها لا تختلف كثيراً عن الرموز والاشارات التي وردت في أكثر الكتب الاسماعيلية التي تبحث وهو كتاب الله كبير فلاسفة الاسماعيلية السبستاني - نجد يغبوعا كاملا في هوية المبدع لاهو هو كهويات المبدعات ، ولا هو لاهو كلاهوية في هوية المبدع لاهو مو كهويات المبدعات ، ولا هو لاهو كلاهوية سبحانه ، ولو كانت للمبدع سبحانه ، ولو كانت للمبدع سبحانه هوية مثبتة عند المبدع سوى نفي



الهويات واللاهويات فبأي شيء أثبتها المبدع ؟ بأيسيته التي هي العقل أم بليسيته التي هي الأبداع ؟..

ويخلص السجستاني في ينابيمه الى القول :

( وإنما نفينا الهويات عن المبدع الحق لأن كل هوية تقتضي علة ،
 كا وجدنا أشرف ذوات الهويات العقل ، فقد اقتضى هويته علة ، وهي امر الله ، جل جلاله ، وهو المبدع الحق غير ذي علة – تمالى عن ذلك – فلم يقتض موية ، لم يقتض نفيها – وهو الاهو – اذ ليس وراء اللاهويات البسات شيء له ( هو ) وقد وعظناه عن ذلك تمالى ، وتقدس هما اضاف اليه الملحدون . »

وفي مؤلفات حجمة المراقبن الفيلسوف الأسماعيلي أحمد حيد الدين الكرماني نجد الآراء الكثيرة في التوحيد والتجريد والتنزيه الله سبحانه وتعالى التي تلسجم مع ما يذهب اليه اللدروز في حديثهم عن الاهوتية المعبود . وهم في ذلك لا يختلفون عما يقول به جهور المسلمين من السنة والشيعة .

ونحن نعذر اولئك الذين فسروا المسطلحات والتمسايير التأويلية الباطنية التي وردت في بعض الكتب الدرزية المقدسة تفسيراً غرضياً لا ينسجم مع الواقع والحقيقة ، فزعموا بأن هؤلاء يقسسدون من وراء هذه المسطلحات الى اطلاق الالوهية على شخصية الحاكم بأمر الله بالذات .

ولقد غاب عن مفهوم هؤلاء بأن الدروز في توحيدهم لمبودهم لا يخرجون عن توحيد المسلمين لخالقهم سبحانه وتعالى ، فهم يذهبون الى ان الله الذي لا إله الا هو ، وحده لا شريك له ، جـــل ذكره ،



وتقدس سره عن وصف الراسفين ، واحد أحد فرد صمد ، منزه عن الأزواج والمعدد ، خالق السياوات والأرض ، باري البرايا بقدرته وحده . فهو تمالى لا نجسم ولا في جسم ، ولا يمقل ذاته عقل ، لا ضد له ولا مثل ، ولا يوجد في اللفات ما يمكن الاعراب عنه بما يليق به .

وان اصدق التوحيد لدى الموحدين الذين أطلق عليهم خطاً اسم الدروز ، ما يكون من قبيسل نفي الصفات الموجودة في الموجودات وسلبها عنه تعالى ، وان الله انطق بالحق والهدى آدم الكلي ، ونوح ، وابراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحد . فجاء كل منهم بتعاليمه ودينه متما للآخر ، باعتبار ان الأديان لديم تتعاقب وتتطور ، ويكل بعضها الآخر ، فيؤيد ما سبقه . وان مرجع هذه الأديان جميعها هو الله الذي خلق النور والظلمة ، وخلق السالم دفعة واحدة ، ثم تجلى ناسوته في كل دور من الأدوار فيضاً من نوره الالمي ، لتكون له على الخلوقات الحبية ، وانبعث هذا النور في أنبيائه ، وفيعن أكماوا الرسالة من المحمومة .

ونحن لا نستفرب اذا وأينا دهاة الدروز الموحدين يأخذون بجل الأحول الاسماعيلية الروحانية ، فيباورونها ويحيفونها حسب متطلبات دعوتهم الجديدة التي تنهد باعتقادي الى التوقف في تسلسل الإمامة الاسماعيلية بمفهومها الروحي عند شخصية الامام الحاكم بامر الله . بيخا نرى الاسماعيلية يستمرون في هذا التسلسل ، والذي لا يزال معمولاً به حتى الآن لدى الاسماعيلية الآغا خانية .

وفي الصفحات التالية سنحاول استخلاص بعض الأصول المذهبية الاسماعيلية التي جملت الأساس الذي ارتكزت عليه اصول ودعائم الدعوة الجديدة ، كما واننا سنحاول بقدر الامكان الاتيان على ذكر



مؤسسي هذه الدعوة ، واستعراض الخلاف الذي وقع بين دعاة المذهب الجديد أنفسهم .

#### ظهور الدعوة الجديدة يسبب اضطراب احوال الدعوة الاساعيلية :

'يستدل من النصوص والوثائق التاريخية الموجودة لدينا ' بأن الداعي الاحساعيلي حمزة بن على بن أحمد الزوزني – نسبسة الى زوزن في بلاد فارس – وفعد على مصر سنة ه. عجربة ' وانتظم في سلك دعماة الفرس الذين كانوا يختلفون الى دار الحكة لحضور بجسالس الحكة التأويلية . وما عتم ان اصبح ممثلاً لدعاة الفرس ' وهزة وصل بينهم وبين الإممام الحاكم بأمر الله ' الذي خمسه الى حاشيته ' وأحكنه في قصره .

وفي بعض الوثائق الاسماعيلية السرية ما يشير الى انه أصبح من الدعاة الأربعة الحرم ، الذين يكونون دانماً في معية الإمام ، ولا يفارقور... مقر قيادته أبداً .

وسرعان ما أصبحت له حظوة عند الامام الحاكم ، بعدما اظهره من الحلاص ، وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها في فارس ، كا انه ساهم مساهمة فعالة في خوض غمار الجدل الديني وفلسفة المذهب الذي يبشر به ، واستطاع بها اوتيه من حنكة ودراية ومقدرة ودهاه وخيال خصب ، ان يجمع حوله بعض الدهاة ويتفقسوا سراً للدعوة الى تأليه الامام الحاكم بسأمر الله ، معتمداً في دعوته



هذه على اصول واحكام جديدة استنبطها من صميم الأصول والأحكام الاسماعلية .

والطاهر ان حزة بن على ، كا يتضع من رسائك ، قد الفق مع دعاته على ان لا يجير أحدهم او يكشف عن مضمور المذهب الجديد إلا بمد تلقي الأوامر من حزة نفسه ، ولكن الداعي محمد بن اسماعيل الدرزي ، المعروف بنشتكين ، تسرع في الكشف عن اسرار الدعوة الجديدة بما أثار حفيظة حزة وغضبه فقال في رسالة الفاية والنصيحة :

و وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي تفطرس على الكشف بلا علم ولا يقين ، وهو الضد الذي سمم بأنه يظهر من تحت ثوب الامسام ، ويديم منزلته ويكون له خوارج ، وله بسلاد ، ثم تنطفي ناره . وكذلك الدرزي كان من جملة المستجيبين حق تفطرس وتجبر وخرج من تحت الثوب ، والثوب هو الداعي ، والسترة التي أمره بها إمامه حزة ابن على بن احمد الهادي الى توحيد مولانا جل ذكره . »

ونفهم بما سيأتي من أقوال حمزة بن علي بأن الدرزي لم يكن وحيداً بل كان ممه دعاء آخرون ، وان الدرزي كان برنو الى منصب الإمامة الذي أطلقه حزة بن علي على نفسه ، وذلك ما يؤكده حمزة نفسه حيث يقول في نفس الرسالة :

و وادعى منزلته حسداً له واعجاباً بروحه ، وقال قول ابليس ، وكذلك الدرزي سمى نفسه في الأول بسيف الايمان ، فلما أنكوت عليه ذلك وبيئت له ان هذا الامم عال وكذب ، لأن الايمان لا يمثاج الى سيف يعينه بل المؤمنون عمتاجون الى قوة السيف وأعزازه ، فلم يرجع عن ذلك الامم وزاد في عصيانه ، وأظهر فعل الضدية في شأنه ، وتسمى باسم باسم



الشرك وقال : أنا سيد الهادين ، يعني أنا خير من إمسامي الهادي ، وغره ما كان يضربه من زغسل الدنانير والدرام ، وحسب ان أمر التوحيد مثله يحتمل التدليس ... ،

ولم يكتف حمزة باتهامه بالحسد وطلب المناصب ، بل اتهمه بتزوير البراهم ، ومن ثم يأتي على ذكر أعوان الدرزي فيقول :

وفرعون البرذعي ، وهامان علي بن الحبال ، أن فرعون كارـــــ
 داعي وقته ، فلما أبطأ الناطق قال : انا ربكم الاعلى يعني إمامكم الاعظم ،
 وهامان الذي فتح له باب المصية . ،

ومن ثم يقول حمزة في رسالة الصبحة المكائنة :

د وما منكم أحد إلا وقد نصحته بجسب الهداية الى دعرته لهنكم
 من استجاب ، ونكث مثل علي بن أحسب الحبال الذي كان مأذوناً لي
 وعلى يده استجاب نشتكين الدرزى . »

ويذكر في رسالة الرضا والتسليم :

د وأما البردعي فأنا أرسلت اليه ودعوته الى توحيد مولانا جــل ذكره ، فلما ارسل اليه الدرزي رسوله ومصه ثلاثة دنانير وأوعده بالمركوب والحلع فض الى عنده وفتح له أبواب البلايا والععقر ، أما أصحابه كلهم فكتوبة عنـدي عليهم وثائق بالشهود المادلة ارب لا يرجعوا عما سعوه مني أبداً . ه

ومن خلال هذه الكلمات يتبين لنا ان حزة عندما عرض على البرذعي أمر الاستجابة الى دعوته شرط عليه أن يأتيه بتوقيع الامام الحاكم كان يعلم بدعوة حزة وكان على اتصال



وثيق به ، فلو لم يكن ذلك لما طلب البرذعي توقيعه ، او بالأحرى كان حمزة يقول الداعي الذي يود ان ينضم اليه بأن الامام الحاكم هو الذي أوعز اليه بان ينادي بتأليه وتقديسه على الصورة التي بشر بها حمزة ودعاته .

وعلى المموم يشتم من رسائل حمزة المديدة بأنه قد تمكن سراً من استالة عدد كبير من الدعاة الى جانبه ، وبعد ان نظم دعوته الجديدة ووضع لها المراتب والحدود اسوة بالدعوة القصدية التي رضع لبانها أمر المكل بالستر والثقية وبعدم البوح بشيء مما يضمرون ، ولكن الدرزي اختلف مع حمزة على مناصب الدعوة فنازعه الرئاسة والألقاب ، وذلك ما ظهر بجلاء في اقوال حمزة واقوال أغلب المؤرخين الذين تكلموا عن هذا الموضوع فسمى نفسه و سيف الايمان ، و و سيد الهادين ، وذهب الى انه غير من حمزة وأجدر منه ؛ وان الدرزي كارف يلمن نخالفي المذهب بينا يقول حمزة و اللمنة لا تزيد ولا تنقص منه ، ولهذا حظر على اتباعه ومريديه سب غالفيه جرباً على السجل الذي أصدره الإمام على ابلي هي أحسن : و فاذا فعلت هذا مالت قلوب العالم النا وارتفعت المستبه عنا ،

وباعتقادي ان كل هذه الأشياء ليست خلافات عميقة جوهرية تتناول المسلم المس

والتاريخ يذكر بأن هناك داعياً آخر كان يشرف على الدعاية للمذهب الجديد، وهو الحسن بن حيدرة الفرغاني، المعروف بالأخرم او



الأجدع ، وانه هو الذي كان يبعث بالرقاع الى الناس يدعوم فيها الى المعقيدة الجديدة دون ان يشير الى حمزة ، وكان يطلب من العلماء وكبار المدعاة اجوبة على رقاعه ، وقيل ان نظريته انتشرت بسرعة البرق بين العماء ، فاستدعاء الحاكم بامر الله ، وخلع عليه واركبه فرساً مطهماً ، وسيره في موكبه ، وأولاه عطفه ورعايته ؛ غير انه لم تمض على ذلك عدة أيام حتى وثب على الفرعاني رجل من متمصبي السنة وقتله وقتل معه ثلاثة رجال من أنباعه ، بينا كان يسسير معهم بالقاهرة سنة ١٩٠٨ هجرية ، فغضب الحاكم بامر الله وأمر باعدام قاتله ، ودفن سنة ١٩٠٨ على نفقة القصر في حفل رسمي .

ذكرنا أن الداعي الأخرم كان يوزع الرقاع على الدعاة والعلماء الاسماعيلين ، ويطلب منهم الرد عليها والظاهر أن الأخرم حجتب الى حجة العراقيين أحمد حميد الدين الحكرماني يعرض عليه نظريته الجديدة فكتب له الكرماني تحت عنوان و الرسالة الراعظة ، يشرح فيها خطل نظريته وخروجها عن خط سير الدعوة الاسماعيلية السليم ، ويعتب عليه كوف لم يترج رقعته بالبسملة وبالصلاة على النبي وعلى الألهة من ذربته فقال :

و ولا تخلو ان تكون في نظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلام أمتها له او غير متبع ، فان كنت متبعاً فبمخالفتك اياه فيا امرك به في السجلات المكرمة من السلام عليه وعلى آبانه الطاهرين في جميع المكاتبات ، وقعودك عن الاقتداء فيا يفعله من تصدير سجلانه وجميع مكاتباته وخطبه ببسم الله الرحن الرحيم ، والاستفتاح به والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد والتبرك بها ... واسم الأتمة الطاهرين ، وامير المؤمنين سلام الله عليم ، الذين هدم الله بهم اركان الفسلال ، وبين بمكانهم الحرام من الحلال ، ولا يقبل الله اليه عسك من أعمال



العباد إلا بولايتهم ، ولا صلاة من الصاوات الا بالصلاة عليهم ه .

ومن خلال سطور الرسالة الواعظة يمكننا ان نستنتج بان الأخرم قد طرح على الكرماني عدة استسلة تتعلق بجوهر الدين واصوله وفروعه ، وما قاله :

د من عرف منكم إمام زمانه حياً فهو أفضل عن مفى من الأمم من نبي او وصي او إمسام ... وان من عبد الله من جميع الخلوقين فعيادته لشخص لا روح فيه ... قد قامت قيامتكم وانقضى دور متركم ....»

ومن ثم يسأل الكرماني عن ممنى الاسلام وشرائطه ؟ وعن الذي يتقرب به الى المعبود؟ وما الذي استعبد الله به الحلق؟ وهل الشريمة عدئة ام قدية مع الدهر؟ وهل الشريمة هي الدين ولا دين غيرها ام هي طريق الدين ؟ وما النفس ؟ وما العقل ؟ وما غاية الابداع الذي فوق الروحانين والجسمانين؟ ولقد أجاب الكرماني على كل هذه السؤالات بروية واتران ، شارحاً مفصلا المسافي الباطنية والفلسفيسة ، والرموز والاشارات ، وما قاله :

د واذا كان الكلام قدد اسفر عن الامر في ان الله تعالى ليس بجسم ، ولا في جسم ، وهو، متقدس عن صفات الجسم على كونه تعالى متقدماً ايضاً عما يدرك بالمقول والأفهام ، فقد ظهر ان العبادة ليست لشخص ، وان المعبود ليس بشخص .. »

ثم يرد على الأخرم تساؤله عن معنى الاسلام وشرائطه فيقول :

و فعلم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ،



بايدي سفرة ، كرام بررة ، وهو عندنا معشر الدعاة وديعة من جهـة أربابها : الرسول صلى الله عليه ، والوصي عليه السلام ، والقائم فينا عبد الله ووليه ابن نبيه ، الإمام الحاكم بامر الله امير المؤمنين ، وآبائه الأنمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين ... علينا ان نؤديها الى من استحق بمن أقر بفضلهم ، ودان الله تمالي بطاعتهم ... وأما قول اصحابك : ان المعبود تمالى هو امير المؤمنين سلام الله عليه .... فيا امير المؤمنين عليه السلام ، إلا عبد خاضع له وطائع ، يسجد لرجهه الكريم ، ويعظمه غاية التعظيم ، وباسمه يستفتح ، وعليب في اموره يتوكل ، وأمره اليه يفو"ض ، والله تعالى قد فضله على خلقه ، وجعله من جهة رسوله محمد ﷺ ، خليفة له في أرضه ، ووسيلة لعباده الى جنته ، وأوجب طاعته على عباده ، وهو سلام الله عليه يتبرأ الى الله قمالي ممن يمنقد فيه ذلك ... وهو سلام الله عليه ينفي مـــا تنسبه انت واصحابك اليه عن نفسه ... فلولا اسدل امير المؤمنين عليه السلام ستر الأمن على المؤمن والمنافق ، والمسلم والكافر ، حتى استوت الأقدام فيه ، لكان الجواب عن ذلك التنكيل بك ، ثم قطم الوتين منك ، وتجريد حد السيف عليك ... وبعد فاني الصحك ، ومن نكال الدنيا والآخرة احذرك ، واياك وهذه المقالات الشنعة ، فلا تعتبك الا البعد عن الله تعالى ، وعن اوليائهم عليهم السلام ، ولا تكسبك الا الماقبة السوء ، ورد عنك من تبعك على ضلالتك ، رد بالاقرار لهم ببطلان ما ارتكسته ، وفساد ما ابتدعته ، ولا يفرنك الإغفال عنك ، وتب الى الله ، قبل ان تضيق عليك فرصة الامهال . ،

هذا موجز ما ورد في الرسالة الواعظة التي انبرى فيها شيخ فلاسفة اللمعوة الاسماعيلية في عصر الحاكم بامر الله لنفي ما ورد في رقمـــة الأخرم من رموز واشارات واصطلاحات اعتبرها الكرماني خروجاً عن



الأصول والاحكام الاسماعيلية ، بما يسطينا الدليل الواضع على أن الحلاف كان كبيراً بين دعاة الاسماعيلية وبين انصار الدعوة الجديدة ، ويحدثنا المؤرم ابن البطريق عن هذا الخلاف فيقول :

وصار اصحاب الهادي اذا لقوأ اصحاب نشتكين داعي الدعاة لعن
 بعضهم بمضاً ، وبكفر كل فريق منها بالآخر . .

وعلى العموم فان الدعاة الى المذهب الجديد ظاوا ينشرون دعوتهم في الحقاء ويدعون الناس سراً لمبادئهم وتعاليمهم فاستجاب لهم خلق كثير حتى قام الدرزي واعلن الدعوة سنة ٤٠٧ هجرية بما ادى الى انقسام الدعاة والمؤمنين بالمذهب الجديد الى فريقين : فريق الدرزي وفريتي حمزة .

ومن استقراء التاريخ يتبين لنا ان الدرزي قام سنة ٤٠٨ هجرية ، ومعه نحو خمسائة من أتبساعه بزيارة قصر الحاكم بامر الله ، فهاجهم جوع الناس والجند فقتل منهم نحو أربعين رجلا وهرب الباقون ، وفي اليوم النالي هاجم النوغاء مقر حزة في مسجد ريدان وكان معه اثنا عشر رجلا فقط ، وكادرا 'يقتلون لو لم يصدر امر الحاكم بوقف القتال .

أما الدرزي فالأقوال متضاربة حوله ، فالأنطاكي وابن العميد يذكران أنه قتل في الشورة سنة ١٠٨ هجرية . أما ابن البطريق فيسذهب إلى أن بمض غلمان الأتراك عمل على قتل الدرزي حيث وثب اليه وهو في موكب الحاكم فقتله ، ونهب داره ، وافتتنت القاهرة ، وأغلقت أبوابها ؟ ولبئت الفتنة ثلاثة أيام وقتل فيها جماعة من الدرزية ، ولكن حمزة بن على يذكر في رسائله بان اصحاب الدرزي قد اعتقلوا واودعوا السجن . وقبل ان الدرزي استطاع أن يفلت من قبضة المفوغاء وتوجه الى وادي



التيم وظل يبشر أمل الجبال بمنمبه ، ولذلك عرف أمالي مدّه المنطقة المنين اعتنقوا دعوته بالدروز . ويقال ان الامام الحاكم هو الذي أهرفه بالرحيل إلى هذه المنطقة في الشام ، وردده بالمال اللازم ، وقيل أهمةً قتل سنة ٤١٠ هجرية .

ę į

وبعد اختفاء الدرزي والآخرم صار أمر الدعوة الجديدة كله المن حزة بن علي ، فلقت بدء هادي المستجيسين ، و ، إمام الزمان في و ، المنتقم من المشركين بسيف مولانا ، ، الى آخر مسا منالك من المقاب يجدها الباحث في رسائله الكشيرة التي أودعها اصول وأحكام، دعوته .

ويتبين من رسائل حزة بن على انه بعد هذه الحوادث والشورات ثوارى عن الأنظار وجعل مقره السري خارج القاهرة في مسجد ( تبر ) ، ولكن خصومه هاجوا مقره وأحرقوا باب المسجد ، ثم وجدوا داخل المسجد باباً من الحجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب جداره . ويقول حزة :

 و أن الباب الحجري القوي هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا أن كان من اصحابها وأربابها . »

وفي رسالة الغاية والنصيحة يذكر هذه الحادثة فيقول :

د وقد اجتمعت عند المسجد سائر الاتراك بالجواش والزرد والحوذ والتجافيف ، ومن جميع العساكر والرعية زايد عن عشرين الف رجل وقد نصبوا علي القتال بالنفط والنار ، ورماة النشاب والحجسارة ، ونقب الجدار ، والتساق الى الحيطان بالسلالم يوم كامل ، وجميع من كان معي في ذلك اليوم اثنا عشر نفساً منهم خمسة شيوخ كبار وصبيان



صفار لم يقاتلوا ، فقتلنا من المشركين ثلاثة أنفس وجرحنا منهم خلق عظم لا يحمى ، حتى طال على الفئة القليلة الموحدة القتسال ، وكادت الأرواح تتلاشى وتبلغ القراق .. ،

وفي النهاية لم يتمكن احد من الوصول اليه او الى اتباعه المتحصنين المسلم الحاكم بار الله المسلم الحديث وتذكر بعض المسادر التاريخية ان الامام الحاكم بار الله كان يسكن حزة بن علي ممه في قصره كاما اشتد طلب الناس اليه كان يسكن حزة بن علي الى مقره في مسجد و تبر ، كافير على مؤيديه واتباعه الذين كثروا حتى قيل ان عددهم بلغ مائة الله . فأخذ حزة ينظم دعوته ، ويعين الدعاة في الجزر والاقاليم مقتباً نفس النظام الذي تعلم عندما كان اسماعيلياً . واخذ يلقب نفسه والدعاة الذين قباوا معاونته ويخلع عليهم وعلى نفسه النعوت والصفات الدينية الروسية وجعل الحدود الدينية مرتبة كا يلي :

- ١ قائم الزمان الامام الأعظم حمزة بن على بن احمد هادي المستجمين .
- ٢ الحجة الصفية الرضية الشيخ المجتبى ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد
   ابن حامد النميمي صهر حمزة بن على .
- الشيخ الرضي فخر الموحدين وعماد المستجيبين أبو عبد الله محمد
   ابن وهب القرشي .
- إ الجناح الأين ، نظام المستجيبين وعز الموحدين أبو الحير سلامة ابن الوهاب السامري .
- الجناح الأيسر الشيخ المقتني لسان المؤمنين وسند الموحدين
   وممدن العاوم بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي.



وسنتحدث عن هذه الترتيبات والتنظيات عندما نتحدث عن الأصول والأحكام العقائدية ، وبعد ان فرغ حمزة من تنظياته ورتب دعائه وحدوده شرع في ارسال الوقع الى الملوك والامراء وكبار رجال العم والدين يشرح لهم فيها نظريته الدينية ويدعوهم الى الدخول في مذهبه الجديد .

وتـ وكد النصوص التاريخية أن حزة كان يعتمـد على صهره وساعده الآين أبي ابراهيم العمـاعيل التميمي الذي ينفذ بدقة ونشاط اصعب المهات واشدها خطراً . وبواسطة هؤلاء الدعاة الكبار والحدود العظام ، الذين قام المذهب على سواعدهم ، استطاع حزة بن علي هادي المنجبين ان ينشر دعوته في كافة الاوساط، وفي اكثر البلدان التابعة للدولة الفاطمية وخاصة في بلاد الشام .

ولما أعلنت غيبة الامام الحاكم بامر الله في شوال منة ٤١١ هجرية اعلن حمزة في رسالة الاعدار والاندار بأنه الامام ، وانه سيفيب ايضاً ، ولكنه سيعود ثانية بمد فترة وجيزة . ويذكر بهاء الدين المقتني انه عندما غاب المعبود امتنم قائم الزمان عن الوجود .

ويحدثنا الانطاكي فيقول بأن حزة بن على توارى عن الانظار بعد غيبة الحاكم ، ثم قتل بعد ذلك ، وطورد انصاره ، ومزقوا كل مرزق . ولكن النصوص الدرزية السرية تشير بصراحة الى ان حزة بن على استتر في مصر مدة ثلاث سنوات كتب خلالها رسائل كثيرة ، ولما وجد أن دعوة التوحيد قصد بلغت الأوج في بلاد الشام ، رأى من الفرورة بمكان ان يتوجه الى وادي التم يصحبة حصدوده الحرم أبي عبد الله محمد بن وهب القرشي وأبي ابراهيم اسماعيل بن حامد التميمي ، وأن يلقي أعباء الدعوة في مصر على الداعي يهاء الدين أبي الحسن علي



ابن أحمد السموقي الممروف بالضيف باعتباره لسمان الدعوة ووحداً من حدودها العظام .

وامتمر بهاه الدین ینشر الدعوة ) ویوجه رسانله الی الماوك والامراء یدعوهم الی الدخول فی مذهبه ، کا کتب الی الذین ارتدوا عن المذهب . بعد أن کانوا من دعاته ، مثل مماد بن محمد وطاهر بن تم الذین کاف داعین ثم تحولا عن عقیدة التوحید ، فاضطر بهاء الدین الی ان یکتب لها رسالة سنة ۱۳۲ هجریة سماها رسالة ه التنبیه والتأنیب ، ویتبین من فعوی هذه الرسالة وغیرها من رسائل بهاء الدین أن عدداً كبیراً من دعاة المذهب الدرزي ادخاوا آراء جدیدة علی اصول المذهب .

ومن هذه الرسائل رسالة والعقائق والانذار والتأديب لجيع الخلائق ، وجبها بهاء الدين سنة ٤٦٥ هـ الى اتباعه في جبل لبنان وانطاكية واقليم حوران ورادي التيم يندد فيها ببعض الافكار التي انتشرت بينهم ويعتبرها مخالفة لأصول المذهب ولتعاليم قائم الزمان ، واتهم الشيوخ الذين يوزعون هذه الافكار بينهم بأنهم دجالون محادعون .

ولما شعر بهاء الدن باضطراب الأحوال ، بعد ان كارت الآراء الدخلة في المذهب اخذ يهدد اتباعه باعتزال الدعوة وبالفعل اعتزلها عام ١٣٤ه م ، بعد ان أقفل باب الاجتهاد حوصاً على الأصول والاحكام التي وضعها حمزة ابن على ، والتعيمي ، وبهاء الدين نقسه .

ومنذ ذلك الوقت اصبح شيوخ الدروز الموحدون يشرحون كتب ورسائل هؤلاء الدعاة بدون ان يفكروا أو يحاولوا إدخال اي تعديل عليها . وليس بفريب ان نجد شيوخ الموحدين يمتنعون كلياً عن التبشير في مذهبهم وعقيدتهم ، بعد ان اغلقوا باب الانتساب اليها .



وهكذا تظهر الحقيقة واضحة جلية بأن الدروز والاسماعيلية يستقون منبع واحد ، وان أقطاب المذهب الجديد في اسماعيليتهم الأصيلة نسباً وتفكيراً وعملاً . وفي قريخ سلوكهم الحاص القائم على التوحيد والتجريد والتنزيه والزهد والتقشف . بل ترجع كافة أفكارهم الجديدة في أصل وضعها وتشجيعها وقويلها الى اليد الاسماعيلية الحفية التي دأبت على بت روحها وكفالة انتشارها .

### اسول واحكام وحدود مذهب التوحيد :

أشرنا فيا تقدّم من صفحات هذا الكتاب الى الله حيرة بن على ، مؤسس مذهب التوحيد وواضع اصوله وأحكامه ، كان من حجبار دعاة الاسماعيلية ، لذلك استمان على بلورة مذهبه الجديد بالأسول والاحكام الاسماعيلية التي تعلمها في مدارس الدعوة ، فحورها وأدخل هليها بعض التمابير والرموز والاشارات التأويلية الباطنية ، وأحاط مذهبه بهالة من التقية والزهد والتقشف . وجعل من لاهوت المعبود الحور الرئيسي الذي تدور عليه كافة الأفكار الجديدة في التوحيد والتجريد والتنزيه ، ولنتصفح رسائل حمزة لنراه بقول في نهاية رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد :

د ومولانا سبحانه ، مملل علة الملل ، جل ذكره وعز اسمه ، ولا معبود سواه ، ليس له شبه في الجسمانيين ، ولا ضد في الجرمانيين ، ولا مقدام له في النفسانيين ، ولا مقدام له في النفسانيين ، ولا مقدام له في النفرانيين . »

وقوله : « وسلطان لاهوته لا يدرك بالمين ، ولا يعرف بالكيف والأين . »



وقوله في رسالة سبب الأسباب :

و فقولي توكلت على مولانا جل ذكره ، أردت به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بوهم ، ولا يدخل في الخواطر والفهم . ما من العالمين احد إلا هو معهم وهم لا يبصرون ، يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، ومو جل ذكره أعظم من ان يوصف او يدرك ، ومن اتكل عليه فهو يكليه جميع مهاته . »

وفي رسالة الناية والنصيحة يخساطب خصومه ومعارضيه مستنسداً على بعض الآبات القرآنية :

و فقد كفرتم بنعبته سبحانه ، وجعدتم لاهوته وعظيم شأنه ، وأشر كتم به فرهون وهامان ، وعجل وشيطان ، نعبوذ بحولانا من ذلك ونبرأ الله من كل معتقدهم ، وقد كان يجب عليكم ان تنظروا ما جاء في القرآن وتدبروا معاني حقائقه ، حيث قال لحمد من رب السعوات والارض والرب ههنا حجة لاهوت مولانا جل ذكره ، والسعوات هم النطقاء ، والارض هم الأسس ، ثم عطف في الخطاب وقال : قل الله يعني لاهوت يعني الحقيقة الذي لا يحد ولا يوصف . قل أفتخذتم من دونه لولياء يعني الحة ، لا يلكون لأنفسهم نقما ولا ضراً ، يعني لا ظاهراً ولا باطنا ، قل هل يستوي الأعمى والبصير ، يعني المشرك بحولانا والوحد لم المشرك بحوب طاقته . أم هل تستوي الظاهات والنور هو إمام الهداية ، والأنوار هم حدود مولانا جل ذكره . أم جعاوا فه شركاء ، يعني بولانا جل ذكره . أم جعاوا فه شركاء ، يعني بولانا جل ذكره . أم جعاوا فه شركاء ،



وخاصة ما ذهب اليه الكرماني في كتابه راحة المقل ، حيث خصص سوراً كاملة ذات سبمة مشارع في التوسيد والتقديس ونفي الصفات الموجودة في الموجودات وسلبها عنه تعالى ، وذكر ايضاً انه تعالى لا ينال بصفة من الصفات ، لانه لا يجسم ولا في جسم ، ولا يمقل ذاته عاقل ، وهو ليس ليساً ولا ايساً . ولا يخرجون عن توسيد جسيم المسلمين لحالقهم سبحانه وتعالى ، غير ان الموحدين يقولون بأنه تعالى خلق العالم دفسة واحدة ، وخلق البشر سوية ، "ثم تجلى ناسوته في كل دور من الادوار :

د أظهر لناموت صورته تأنيساً الصور ، فحار فيها الفكر حسين فكر ، وعجزت العقول عن ادراك أفعالها ، واعترفت بالعجز والتقسير في معاومها . فبتقدير أحكامه من على خلقه بوجود صورته من جنس صوره ، فضاطبتهم الصورة بالمألوف من اسمائهم فأنست العقول إلى ظاهر صورته ، واستدرجتهم الى معرفت، بلطيف حكته ، وامتناناً منه على خلقه ، .

وانطلاقاً من هذه النظرية التوصيدية والتأويلات الباطنية ، ذهبوا الى أن المعبود أبدع من نوره العقل الكلي وهو الارادة ، وعلة العلل ، وهو المقضاء والعلم ، وهو الله الانتهاء ، وهو القسائم بأمور الحدود الذي اجتمعت فيه الفضائل ، واستكلت الصفات التي جعلت الأقرب الى باريه ، بل المعلول من العسلة ، والابداع اللاهوئي الأول في المرتبة ، لأنه جوهر بسيط روحاني ، وفيض من نور الله اجتمعت فيه صور الموجودات ، وهو اول الحدود الوحانية .

وهنا نرى حمزة يخالف في تأويلاته الباطنيـــة وحدوده الروحانية ما ذهب اليه دعاة الاسماعيلية خلافاً جوهرياً ، حتى انه ينبري لمناقشتهم في



# مهاتيب الحدود الروحانية حيث يقول في رسالة كشف الحقائق:

رًا على المواد معاشر الموحدين ، رحمكم البار العزيز الجبار ، بأن جميع الْكَوْمَنين والشيوخ المتقدمين تحيروا في أمر السابق وضده ، والتالي ونده ، فُبْعَضْهِم قالوا بان السابق هو الغاية والنهاية ، والعبادة له وحده دون فَيْرٌهُ فِي كُلُّ عَصْرُ وزَمَانَ ، وقالت طائفة منهم بان السابق نور الباري ، لَكُنه نور لا ثدركه الأوهام والحواطر، وهذا نفس الشرك بأن يكون البَّاري سبحانه لا يدرك ، وعبده لا يدرك ، فأن الفرق بين المسلم والمعبُّود ؟ وهذا محال ، ونفس الشرك والضلال ، وبعضهم قالوا ان الكلمة فِيقُ السابق؛ لكنها هي هو؛ وهو هي لا فرق بينهما ؛ وهــذا ما لا يليق في المعقول بان يكون الذكر أنثى أو الأنثى ذكراً ، او يكون الأمير حاجبًا او الحاجب اميرًا ، أو تكون الشمس قرأ أو العمر شمسًا ، أورُيكون الليل نهاراً أو النهار ليلا ، او تكون الأره سماء او السماء إُوضًا ، وهذا محال ؛ ثم إنهم كلهم بجمعون على أن السابق اصل السكونة والبرودة ، والتالي أصل الحرارة والحركة ، فبعملوا عالم العدم الذي لا يرى السابق ، وعالم الوجود النالي ، وهذا نقض لقولهم أن السابق هو المبود ، فَكُمُفَنَّ كُونَ ذَلِكَ حِائزاً وقد جعاوا التالي العالم الأكبر ، بل يجب من خُجْبُهِم واستشهادهم هذا بأن يكون النالي أفضل من السابق ، لأن النالي ضَاحَبُ الحرارة والحركة وهو طبيع الحياة والوجود ، والسبابق صاحب أَلْسَكُوْنَة والبرودة وهو طبع الموت والعدم ، والحياة والوجود أفضل من كَلُّوتُ والعدم ، وهذا ما لا يلينُّ بالعقل بان يكون المسبوق أفضل من السابق ، أُو المرزوق افضل من الرازق ؛ او المفتوق أعلى من الفاتق .. أقول عشيثة . مولانا وتأييده بان الباري سبحانه أظهر من نوره الشعشعاني صورة كاملة وبيافية وهي الارادة وهو هيولى كل شيء وبه تكوينهم .. وسمى تلك إلىميورة عقلا ، فكان العقل كاملا بالنور والقوة ، ناماً بالفعل والصورة ،



قد اجتمعت فيه الطبائع الخسة ، وأحصى فيه جميع ما هو كائن إلى ما لا نهاية له ، وجعله إمام الأقة موجوداً في كل عصر وزمان وهو السابق الحقيقي ، وإنما سمي سابقاً لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود الى توحيد الباري سبحانه ، وهو مدروك محسوس بـأكل ويشرب ، لا كا قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا بخاطر ، وكان أول ما أبدعه العلمي الأعلى سبحانه سماه علة العلل ، فكان عقلا كاملاً بالقوة ، تاما بالغمل ، طلبماً بالسكون ، قادراً بالحركة ، اصل نقطة البيكار ، هيولى الطبائع الحسة ، بالسكون ، قادراً بالحركة ، اصل نقطة البيكار ، هيولى الطبائع الحسة ، لطيف شفاف مدبر لجميع العالمين والعالمين ، وجعل فخر العالمين وعزهم به في الدين والدنيا ، وجعل منازلهم على مقدار ما يقتبسون من نوره ، ويستقون من مجره العذب الزلال ... ،

وفي رسالة تقسيم العلام يقول أبو ابراهيم اسماعيل بن محد بن حامد السميمي : • أبدع لنا نوراً شمشمانياً جعله عنصر الانبعانات للمسلام الحقيقية ، ومنشىء الصور النفسانية الذي هو العقل الكيلي والسابق الأول الذي منه انبعثت الأشياء واليه تعود .. وذلك النور ينقله المولى في كل عصر وزمان ، وفترة واطمئنان ، باسم وصقه داعياً الى التوحيد الحف لا ينطق بالدعوة الشركية ، ولا يعرف غير الدعوة اللاهوتية .. أحدها ظاهر والآخر باطن ، فالظاهر وأصحابه النطقاء أولهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، ولقد أخرجنا آدم من عدد هؤلاء القرم ، إذ كان العزم هو الحتم والقطع والجزم ، نطفى الكتاب عن آدم انه لم يجد له عزماً ، فصار أولو العزم خمسة ، وكل واحد من هؤلاء النطقياء ، أتى بظاهر خليفة بعد وفاته ، فكان لنوح سام ، ولا براهيم اسماعيل ، ولموسى يوشع لمن النون بعد هارون ، ولميسى شعون ، ولمحمد على بن ابي طالب .. فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه ، فقسام فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أسه ، فقساء فلم المناه و المناه و



الأساس بتأويل ما أتى به الناطق ، فصارا زوجين ، وبهذا نطق القرآن ومن كل شيء خلقنا زوجين ، فسدل بأن الفرد الذي بينها هو المراد المطلوب .. واعلم ايها الطالب المسترشد الى الحقائق بأن آدم المشار البه قد كان قبله اعصار وهم: الطم والرم والحن والجن والبن .. غير انهم كلهم كانوا يبشرون الى توحيد المعدم ، ولم يعرفوا المولى جل ذكره ، ولا يعرفون غير السابق لانه نهايتهم الذي كان هو والتالي يمدونهم ، والمقل الكلي وحجته بين ايديهم لا يعرفونهم ، والمولى جل ذكره محتجم عنهم .. .

ولنرجع الآن الى رسالة كشف الحقائق لنرى ما يقول حمزة بن على عن بقية آلحدود : و فقال مولانا العلي الأعلى سبحانه وتعالى ، لملة الابداع الذي هو العقل الكلى ، أقبل بعني أقبل على عبادني وتوحيدي ، فاقبل اليها بالسمع والطاعة ، فقال له : أدبر . اي تول عن جميع من يشرك بي غيري، ويعبد سواي، فأدبر عنهما، فقال مولانا العلى الأعلى سبحانه : وعزتي وجلالي وارتفاعي في أعلى علو مكاني لا دخل احد جنتي اي ميثاتي إلا بك وبمحبتك ولا احترق بناري ، يعني ظاهر الشرائع الناموسية التي هي : الحرارة اليابسة احد إلا بتخلفهم عنك ونفاقهم عليك ، من أطاعك فقد أطاعني ، ومن عصاك فقد عصاني ، بك تبلغ المنازل العالمة ، وقد جملتك الوسيلة الى رحمتي لجميع عبيدي واهل طاعتي ، فلما سمع العقل ذلك من الباري العلي سبحانه نظر الى شكله فرآه بلا نظير يشاكله ، ولا ضد يقاومه ، ولا ند بعادله ، فأعجبته نفسه وظن انه لا يحتاج الى أحد أبدأ ، ولا يقوم له ضد يمانده ؛ وان يقوم في جميع الأدوار وحده بلا ضــد ؛ فأبدع مولانا من طاعته معصية ، ومن نوره ظلمة ، ومن تواضعه استكباراً ومن حلمه جهلاً ؛ فصارت اربع طبائع مذمومة بازاء الأربع طبائع المحمودة التي هي العقل وطبائمه ، وهي حوارة العقل ، وقوة النور ، وسكون التواضع ، وبرودة الحلم ، وليونة الهيولى الداخل في الطبائع الخارج منهم ،



ققام بازاء كل آلة منها دينية آلة ضدية معاندة المقل عاصية الأمره ونهيه ، وي روحه مثله وشكله ، وان إبداعه منه بغير واسطة بينها ، فعلم المعقل انها محنة ابتلاه بها حبدعه الطبي الأعلى حيث رأى روحه بالكال والمعترزة فأقر عند ذلك بالمجز والضعف ، وتضرع الى الباري في معونته على الشد. وقال لا إله إلا مولانا أعني بذلك انه لا إله كامسل بالقدرة والسلطان إلا الطبي الأعلى تبارك وتعالى ، الذي لا ضد له ولا ند ، ولا شبه ، سبحانه وتعالى نسأله ان يجمل لنا معينا على الشد المخالف .. فأبدع الحلي سبحانه من ذلك الشوق والتضرع نقس الحدود وجعد و ذو مصة ، وتالي لحدمته ، سامع له مطبح الأمره ، وجمل له الحركة والفعل ، قصار وتألى لحدود أولادهما ، فأراد بالذكر ، وبحميع الحدود أولادهما ، فأراد بالذكر ، والكلة ، والمعلة ، والكلة ، والكلة ، والمعلة ، والكلة ، والمعلة ، والمعلقة ، والمعلة ، وال

ويمكننا ان نستنتج من أقوال حدود ودعاة الوحدين التي وردت في اكثر رسائلهم المذهبية بأن الدين لديهم نور وهدى وصراج ينير ظلمات النفوس كما تنير الشمس في رابعة النهار العالم. وان ميزان كل انسان عمله فان كان صالحاً تقياً على هدى في معتقده عارفاً به تمالى وحدود دينه الروحانية والجسمانية متمتماً ومستمسكاً بسبعة خصال توحيدية هي:

- ١ أولها وأعظمها : صدق اللسان باعتباره حجر الزاوية في قيمة الانسان الشخصية وساوكه ، وينطوي هذا المبدأ على أكثر من خصة ، أهمها النهي عن السرقة والقتل والزنا وشهادة الزور .
- حفظ الاخوان : يعني ان يجافظ الموحد على اخيه الموحد ، ويكون
   عوناً ونصيراً ومؤازراً له بالحق .
- التبرؤ من عبادة العدم والبهتان: وفي ذلك نهي عن عبـــادة
   الاوثان / والسجود للأصنام / والحجارة المقدمة والنصب والنائيل.



- إلبراءة من الايالسة والطغيان: ويقصد بذلك البراءة من الدساسين
   والبعد عن الظالمين المستبدين.
- ه -- التوحيد للمولى في كل عصر وزمان ودهر وأوان : ومن هذا
   المبدأ كان اسم الموحدين الذين لا يشركون بالله .
- ٣ الرضا بفعل كيفها كان: أي أن يرضى الموحمد بأحكام الله ،
   فيرضنج لها ريسلم أمره لربه .
- التسليم لامره في السر والحدثان ، وانه يجب ان يعلم كل واحد
   ان المولى يراه حيث لا يرى .

وبالاضافة الى هذه الخصال يجب على كل مؤمن موحد ان يتمسك بمدة مبادىء وخصال حميدة ليصبح من الاجاريد :

- ١ الابتعاد عن المسكرات مها كان نوعها ، وعن الميسر مهما كان شكله .
  - ٧ ـ تجنب التدخين على انواعه حتى السموط.
    - ٣ عدم الشراهة في كل شيء.
- إ تجنب البهرجة والحلاعة لدى النساء ، والاعتدال في الملابس .
   والتقشف اقرب إلى التقوى .

وفي رسالة شرط الامام صاحب الكشف من الفروض الدينية انه يجب على الموحد عندما يتزوج موحدة ان يجعلها مساوية له في كل شيء ، وأرب يقسم بينه وبيتها كل دخله ، واذا اضطر الى الطلاق فيتبغي ان يعرف من منها المقصر في معاملة الآخر ، فاذا كانت الزوجة هي التي ترغب في الطلاق فيكون لزوجها نصف ما تملكه بعد ان يشهد عدول على انها هي المقصرة في حتى زوجها ، وانه كان يعاملها معساملة حسنة ، وإذا شهد



الشهود بأنه كان يهنها ولا يعاملها بالمساواة فلها الحق في ان تأخذ معها كل مها هو لها دون ان يسمع له بأن بأخذ منها شيئاً . وفي ميثاق النساء ينبغي على النساء الموحدات ان يكن منزهات عن كل عيب ودنس وإثم ، وان يتمدن عن مخالطة غير المؤمنين ، وان تكون طهارة أفمسالهن وأقوالهن معاومة المجميم .

التواضع والاحتشام في الجادس والحديث واختيار الالفاظ
 المؤدية ، وغاطمة الناس بلطف ولنن .

عدم لمن الحالفين والمارقين ، لان اللمنة لا تزيد في الدين ولا
 تنقص منه .

وعلى الموحد أن يكون نخلصاً قد في السر والعلن ، مسلما أمره لخالقه ، خاضعاً لاحكامه ، شاكراً له ما أعطاه ، صابراً على باواه ، ساتراً عيوب الناس ، مقراً بخطأه ، معترفاً بعيبه ، قليل الكلام ، صادق اللسان ، بأمر بالمعروف ويمسل الخير ، لطيفاً متساهلاً ، وفيا نخلصا ، أمينا ، أهيبا ، عفيفا ، رحيما ، كثير المرودة ، كريماً من غير إسراف ، شجاعاً من غير تهور ، بعيداً عن النميمة والنوق والغيبة والطمع والكبرياه ، حافظاً للسر ، وفي رسالة الاسرار يحذرهم بهاء الدين من أن يكون بينهم قتلة أو لحصوص أو فاسقون أو ظالمون . وباعتقادي أن أكثر هذه الخصال الحيدة التي فرضها الدين على الموحد الدرزي إنما استنبطت من القرآن الكريم ، ومن وضها الدين على الموحدة .

آ – المقل الكلي وهو ذر معة علة العلل والامر قائم الزمان ؛ وهو



الارادة وهو الامام الاعظم حزة هادي المستجيبين.

ب ــ النفس وهو ذو معة وهو المشيئة العجة الرضية وهو ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي .

ج - الكلمة وهو سفير القدرة. ابو عبد الله محمد بن وهب القرشي.

 د – السابق وهو الجناح الاين . أبو الحير سلامة بن عبد الوهاب السامري .

هـ التالي وهو الجناح الايسر بهاء الدين ابو العسن علي بن أحمد السموقي وله ثلاثة حدود هم : ١ -- الجمد : ايوب بن علي .
 ٢ -- الفتح : رفاعة بن عبد الوارث . ٣ -- الحيال : محسن ابن علي .

مؤلاء هم المعدود الروحانية الجسانية الذين ساهوا في كوكبة دعوة التوحيد وإطلاقها الى عالم الرجود. لان اهل النور لا يخفون نورهم التوحيد وإهل الظلام لا يمكنهم ان يبصروا شماع الشمس – الارمد لا يرى النور. وحتى يمكون التوحيد كاملا شاملاً جعلوا لمرتبة المقل سبعين حجة ، وعن هؤلاء العجج السبعين تفرعت العدود جميما بين دعاة قبل المقل يسقط منهم من يريد ويرفع درجية من يشاء ، والعدود السبعون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكري بقوله تمالى: و ثم في سلسة ذرعها سبعون ذراعياً فاسلكوه ، المعني حدود دعوة التوحيد سلسلة بعضها في بعني وهم سبعون رجلا في ميثاق قائم الزمان موزعين ومنظمين بحسب الشكل الثالى:

أولاً : النفس الكلية ولها اثنا عشر حجة في الجزائر وسبمة دعاة للأقالم .



ثانياً : الكلمة ولها اثنا عشر حجة وسبعة دعاة.

ثالثاً : السابق وله ائنا عشر حجة فقط .

رابعاً : التالي وله اثنا عشر حجة فقط.

خامسًا: الداعي المطلق وله مأذون واحد ومكالبان.

## التناسخ والتقمص ويوم الدينونة :

يستدل من بعض النصوص الواردة في الكتب الدرزية المقدسة بأرب الدروز يمتقدون بالنسخ والتقدم ، أي بانتقال النفس من جسم بشري إلى جسم بشري آخر ، باعتبار أن النفس لديهم لا تموت ، بل يموت قيصها الجسم ويصيبه البلى ، فتلتقل النفس الى قيص آخر. ولا تنتقسل الى حيوان ، لأن في انتقالها الى جسم حيوان ظلم لها ، لأن المقاب مرجأ إلى يوم الدين ، وهي تمر في ختلف ادوار الحياة .

والذي نلاحظه في أقوال حزة هادي المستجيبين ان المذاب الواقع بالإنسان نقلته من درجة عالية الى درجة دونها من درجات الدين وقلة مميشته وعمى قلبه في دينه ودنياه ، ويستمر تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ روحه وتقمصها في الأجساد ، وهو كلما تنتقل روحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية . أما الجزاء في الثواب مسا دام يتكرر في الاجساد فهو زيادة درجته في العلوم الدينية وارتفاعه من درجة الى درجة الى أن يبلغ الى درجة حد و المكاسر ، فيزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة الى درجة عد مد عد من حدود الدين .

وقد تكون النفس صالحة في دور بينا تكون خاطئة في دور آخر ، وحسابها على ما فعلت من خير او شر يبقى معلقك ألى أن يُنصب



الميزان ، فاذا رجعت حسناتها كان لها الثواب ، واذا رجعت سيئاتها كان لها المقاب .

هذه لحمة خاطفة وعرض سريع لواقع الحركة الدرزية ، يبين القارى، صورة صحيحة تقيم الدليل الواضع ، وتمزق الحجب الكثيفة عن حقيقة هذه الحركة الباطنية الاسلامية في كل شيء لما تعاليمها الخاصة وتأويلاتها الحاصة التي تنفق مع المقرآن والدعائم ، وما كان عليه جميع من وحدوا الله في كل عصر وزمان .

وما كان الدروز قبيل شر وان اخذوا بما لم يستحقوا ولكن ذادة وقراة ضيف كينبوع الصفا خشنوا ورقوا لهم جبل اشم له شعاف موارد في السحاب الجون بلتى لكل لبوءة ولكل شبل نضال دون غابته ورشق كان من السموأل فيه شيئاً فكل جهاته شرف وخلق

﴿ أَحَمَّدُ شُولِي ﴾



الفظاليالع

المحركة النصيريّ (العادية) اصولها، تاريخت، عت أرها





يساور المحافل العلمية والمنيين بشؤون الدراسات الاسلاميسة شعور قوي بأن الأبحاث والدراسات الحديثة التي تعيش في أجواء المثالة السامية والكمال المطلق ستكشف عن كل غبوء للاستفادة منه إن كان خيراً ، ولتحذير الناس منه ان كان شراً ، لاسيا وغمن نعيش في عصر تحررت فيه العقول من كافة القيود والأغلال ، وعقدت العزم على الحلق والإبداع ، وسبر أغوار الأمور المعقدة ، وكشف الستائر عن الأشيساء الهجوبة المجولة مها كانت دروبها مزروعة بالتقيسة والكمتان الشديد ؛ لأن انسان هذا العصر الذي تميز بالعقل الراجع ، والضمير الحي الحلاق ، مغطور على حب البحث والاستقراء ، ومتشورة الى معرفة المزيسة من الاسرار الغامضة التي تحيط به .

وعلى المرء أن يتوقع مثل هذا ، ولكن هذا لا يعني ان أحداً قد استطاع حتى الآن – بالرغم من اكتشاف الذرة والفضاء – است يرسم خطا ببانيا واضحاً للمتقدات النصيرية الباطنية ، التي تحاول ان نستمره بعض عقائدها وما خفي من اسرارها ورموزها ومصطلحاتها ، بعد ان توفرت لدينا الوثائق والنصوص التي تلقي نوراً كاشفاً على هذه الحركة الباطنية التي تستمد قواعدها وتنظياتها وأصولها وأحكامها من القرآن الكريم والشريعة الاسلامية ، ومن التماليم والارشادات التي جاء بها الأنمة من آل بيت الذي ينظيا الأطهار .



سده حقيقة يجب ان يعرفها العالم بأسره ، وخاصة اولئك المؤرخين والكتاب الذين ماتت في اعماقهم صرخة الحتى ، وخبت في خمسائرهم شملة الإيمان ، فسخروا أفلامهم المسعومة وانساقوا وراء غاياتهم الشخصية فراحوا يلصقون بالحركات الباطنية على عتلف أنواعها ودرجاتها أبشيم التهم ، وأحط الأحكام ، وصوروا أصعابها ومريديها لدى العامة بأنهم دخلاه على الاسلام ، مبتدعون لأحكام وانظمة مفايرة لاصول الدين الحنيف ، كأن الاسلام وقف عليهم ، يدخلون فيه من يريدون ، ويخرجون منه من يريدون ، ويخرجون

وعلى ضوء هذه الصرخة الداوية سنتناول بالبحث الحركة النصيرية - المعاوية ، مستمدين في بحثنا ودراستنا على التجرد والنزاهة ، وميزات الوسي الوجداني السرمدي لاظهار عين الحق والانصاف يعقلية بعيدة عن المتمصب والفرضية النفسانية والغايات والاهداف الخاصة ، أو المنفسة المادية ، بل توضينا الغاية العلمية الحقيقية ، وترسمنا سبل الحق الذي لا موق به .

ولا أخفي على الغارى، الكريم مدى إياني وتأثري بالمقائد الباطنية وأصولها وأحكامها ، ولكن هذا لا ينمني من قول كلمة الانصاف ، وإطلاق صرخة الحق .

## الحركة النصيرية :

اختلف الباحثون اختلافاً كبيراً في بيان الطابع المقائدي الميز للحركة المنصيرية ، فكتبوا الرسائل القصيرة او المقالات الطويلة المستفيضة التي لا تتفق وما يتطلبه البحث العلمي الحديث ، لان اغلب مسافيها لا يتجاوز التخمين والاستنتاج والفرضيات ، لذلك لم يستطيعوا حتى اليوم ان



يلقوا ضوءاً قوياً ساطماً على النواحي النامضة فيها . هذا بالاضافة الى أن المصادر التي تحدثنا عن النصيرية قليلة وغير مأمونة . وهذه اللغة إما لان كتب النصيرية لا تزال مخطوطة ومستورة حتى اليـــوم لم تتناولها أيدي الباحثين ، او لأن بعض المصادر وهو أغلبها قد كتبه الحصوم وأوردوا فيها آراء الحركة النصيرية بعد ان أدخاوا عليها التبديل والتنبير والتحريف ، بما يوافق اغراضهم في الخصومة .

فسدًا يصعب على البـاحث ان يكتب بحشـًا شاملًا لهـذه الحركة يتناولها من جميع نواحيها مـا دامت النصوص الخاصة بهذه الحركة لم تنشر بعد .

بيد أننا سنحاول جهدة أن نسد الثفرات ، ونعوّض النقص بعد ان توفرت لدينما بعض النصوص والوثمائق التي تسمح لنما بتكوين رأي صحيح شامل عن همذا الموضوع النامض كل النمسوض ، والمضطرب كأشد ما يكون الاضطراب .

يعتبر النطور الروحي والحياة العقلية في بلاد الاسلام عاملاً من أخطر الموامل التي لعبت دورها في تكوين الحركات الباطنية وصبغها بصبفة خاصة لم تبهت على مر الزمان . وصيرتها مذاهب شامدة أقيمت على أسس من العقل ، وأصبح لها أنصار يؤمنون بها لاسباب عقلية فكرية .

ومن الواضع ان الامامـــة كانت حجر الزاوية في صلب المتقدات والافكار والمصطلحات الباطنية وعلة وجودها ، والسبب في ذلك الصراع الرهيب بين المذاهب الاسلامية .

اذا توغلنا داخل النصوص والوثائق السرية النصيرية يتبين لنا أن هذه الحركة قد جمات الامامة الحور الاساسي الذي تدور عليه كافسة



عقائدها الباطنية ، هذا الى جانب الرموز والاشارات والمصطلحات التأويلية الباطنية التي استنبطت نما ورد في القرآن الكريم وفي احاديث الرسول علي والائمة من آل بيته الاطهار .

غن نعلم -- دونما عناء كبير - بان الشيعة قد انقسمت بعد وفاة الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الى فريقين ؟ فريستى ساق الامامة الى ابنه موسى الكاظم ، واستمر في تسلسل الامامة في الاكبر سنا من عقبه حتى الامام تحمد بن الحسن المسكري الذي دخل سرداباً في سامراه -- شمالي بغداد بالعراق - واختفى فيه ، وتقول شيعته انه لا يزال الى الآن حياً ، بالمراق الدي المنتظر ) الذي سيخرج من سردابه يوم القيامة على انه ( المهدي المنتظر ) الذي سيملاً الدنيا عدلاً وبرد الحق الى اهله . وسميت هذه الفرقة بالموسوية نسبة الى موسى الكاظم (ع) ، او بالامامية الاثني عشرية نسبة الى عدد الائمة .

أما الفريق الثاني فهم الاسماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق فنسبوا اليه .

وتذكر النصوص النصيرية أن نظام الاماسة قد أصابه الاضطراب بعد غيبة الامام من حيث اجماع شعته على إمام واحد يأخفون منه العلم ، لذلك توجهوا إلى الباب صاحب أسمى مرتبة دينية باعتبار ان النظام الشيمي يقضي بأن يكون لكل إمام باب يؤخذ عنه العلم وذلك مصداقاً للقول الوارد : « من طلب العلم فعليه بالباب ، ، لان الائمة بنظرهم هم اوصياء الرسول ، ولذلك اتبعوا الاتر بالخساذ باب لتول الرسول لعلي بن أبي طالب (ع) : « انت ولي ووصي ، بل انت الاوسياء ، .



وقوله ﷺ : و انا مدينة العلم وعلي بابها ، . والابواب الذين كانوا حسب زهمهم للأنمة مم :

| الباب<br>                              | الامام                       |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ملمان الفارسي                          | هلي بن أبي طالب (ع)          |
| قيس بن ورقة المعروف بالسفينة           | حسن بن علي ( الجنبى ) (ع )   |
| رشيد الهجري                            | حسين بن علي ( الشهيد ) ( ع ) |
| عبد الله الغالب الكابلي وكنيته (كنكر ) | علي زين العابدين (ع)         |
| بحيى بن معمر بن ام الطويل الشمالي      | محمد الباقر (ع)              |
| جابر بن يزيد الجعفي                    | جعفر الصادق (ع)              |
| محمد بن أبي زينب الكاهلي               | موسى الكاظم (ع)              |
| المفضل بن عمر الجمفي                   | علي الرضا (ع)                |
| محمد بن المفضل بن عمر                  | محمد الجواد (ع)              |
| غمر بن الفران المشهسور بـ ( الكاتب )   | علي الحادي (ع)               |
| أبو شعيب محد بن نصير البصري النميري    | حسن المسكري (ع)              |

أما الامام محمد المهدي (ع) فيذكرون انه لم يكن له باب ، بل بقيت رتبة الباب مع السيد محمد بن شيب البصري .

ولما غاب الامام محمد المهدي أصبح الباب الرئيس الاعلى ، والمرجع الاوحد للمذهب النصيري ، ومن هنا نسب اليه النصيرية باعتباره المؤسس



## الحقيقي لحركتهم .

ويذكر التاريخ ان محمد بن نصير النمري البصري كان شديد الحب
للامام علي بن أبي طالب (ع) ، كشير الموالاة آل البيت ، شيماً
متطرفاً ، زاهداً عالماً فقيها ، كان مماصراً للامام العادي عشر المحسن
المسكري (ع) وهو بابه ( حسب معتقد النصيرية ) ، وهو رئيس
الفرقة التي سميت بالنصيرية او المادية ، ولا زال اتباعه من خيرة الشيمة
الامامية الاثني عشرية ، ولهم طريقة تسمى و الجنبلانية ، وهم منتشرون
اليوم في سواحل سورية والجزيرة وانطاكية والاسكندرونة وولايات تركيا
الجنوبية وازمير واستنبول وبلغاريا والبانيا السفلي وبلاد اليونان وامريكا

ويعد وفاة هذا الباب حل محل باب آخر هو السيد ابو محد عبد الله ابن محد المعنان الجنبلاني ، فأوجد الطريقة ( الجنبلانية ) بين النصيرية ، وقبل انه مافر الى مصر حبث تمكن من استألة السيد الحسين بن محدان الخصيبي ، وبعد عودته من مصر تبعه تلميذه الخصيبي الى بلدة ( جنبلا ) حيث درس عليه كافة العلوم ، وبعد وفاته اصبح الخصيبي المرجع الاعلى الاتباع ، واخيراً استقر في مدينة بعداد ، ثم اخذ يتنقل بين الاتباع ، واخيراً استقر في مدينة حلب السورية حيث توفي فيها منة ٣٤٦ هجرية ، وقبل ان ولادته كانت سنة ٢٤٠ هجرية ، وبعد وفاة الخصيبي اصبح للنصيرية مركزان ؛ الاول والاعظم في حلب وبرأسه الشيخ ( عمد بن علي الجلي ) الذي خلف الخصيبي ؛ والثاني في بغداد ويرأسه الشيخ ( علي بن الجسري ) .

ولما أفل نجم النصيرية الذي تألق بعض الوقت في حلب ، انتقسل مركز ثقليم الى جهات اللاذقية والجيسال المساة بأسميم ، حيث قسلم



الزعامة الشيخ ( ابو سعيد الميمون سرور بن قاسم الطبراني ) . ثم تناوب على الزعامة عدة مشائخ حتى بجيء الأمير حسن المكزون السنجاري الى جهات اللافقية وقيل انه جاء بناء على رغبة النصيرية لنصرتهم وكان على رأس قوة مؤلفة من خسة وعشرين الف مقاتل ، ونصب خيامه على عين الكلاب بقرب قلمة ابي قبيس وعلى سطح جبل الكلبية ، ولكنه اضطر الى العودة الى سنجار . ثم زحف ثانية عن طريق حلب على رأس قوة اكبر قبل انها كانت تتألف من خسين الف مقاتل عسدا اللساء والصبيان فامتولى على جبل الكلبية أوجبل الشعرة والخذ من قلعة ابي والوعظ والارشاد . وقشير النصوص النصيرية الى انه ترك عدة مؤلفات تبحث في اصول وأحكام المذهب النصيري ، وله ديوان شعر واشعار متفرقة وهي مشعونة بالماني والإلغاز والرموز الباطنية .

كان لا بد لنا من تقديم هذا المرض التاريخي السريع قبل الولوج الى صمم الممتقدات والمصلحات النصيرية.

### عقائد النصيرية :

لو يرجمنا المصطلحات والرموز المقائدية النصيرية لوجدة بأن الفساية الرئيسية التي ترمي اليها هي أن لكل عمل وكل قول تأويلاً خاصاً لا يعرفه الا المشائخ الذين تعلموه عن الأثمة . وهذا التأويل البسناطني هو الذي يفرقهم عن اخوانهم الشيعة لفاو النصيرية في تأويلاتهم بسبب إسباغ مناقب خاصة وصفات قدسية عالبة على الإمام علي بن أبي طالب (ع) هذا بالاضافــة الى النموض الشديد الذي يشوب الاصول والأحكام



النصيرية بما يحملنا على التروي والحذر والانتباء الشديد للممنى المقصود من وراء الرموز والمصطلحات والكرامات والمعزات التي بنوا عليها عقيدتهم ومصطلحاتهم ، ونحن لا ننكر المعجزات والكرامات التي ماشت بها الكتب النصيرية ، لكننا نعتره على استفلالها كبرهان على تأليه الأثمة ، لذلك لن نعطيها اهمية كبرى بوصفها غير متفقة مع الأصول والاحكام ، إما لاضطراب في روايتها ، أو لاستحالة وقوعها في ذاتها عملا بقول الشاعر :

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفت، من الفهم السقيم ولكن تأخف الآذان منه على قسدر القرائع والعادم

وعلى سبيل المثال لا المرض نور هذه الممجزة التي عثرنا عليها في كناب مخطوط من الكتب النصيرية :

و واما الهندي والسندي فقد ذكرم الشاب الثقبة في كتاب بجوع الأعياد وهو قوله في قوافي خبر السابع عشر من آذار عن الهنسدي والسندي والشرح الطويل لكن نختصره لشهرة الكلام يرويه عن كتاب الأكوار والأدوار النورانية وهو قول السيد. أبو شميب محمد بن نصير لحمد بن جنوب اليتم الأكبر قال:



القامة ، كأنه النخلة السحوق ، وعلي . خضراء ، وعلى رأسه اكليل من الآس منضد بالأدريون ، يقد في جبهته . فقال : يا محمد بن نصير مسا هــذا بوم نيروز ؟ فقلت : بلا . فقال : فمالي لا اراك تهنئني فيـــه . فقلت : اني دخلت على مولاي في هذا اليوم والوقت ، وامرني بامر انا فيه مشغول القلب عن حــال تهنئتك ، واستمر في الكلام محدث الهندي بالحديث ، ويظهر على نفسه انه عاجز عن فعل ما أمره به مولاه . حق قال له الهندي : اني سمعت عن مولاي انه قال : من تكلل في هـذا اليوم باكليـل من الأدريون ثم لم يسأل الله في قضـاه حاجــة إلا قضت له : ولا قصد امراً إلا سهل الله له قصده ، واني رجل من بلقاء الهند . فاذا كان في كل يوم مثل هذا اليوم تكللت باكليسل ، وقلت له حيث مولاي في العسكر ، فما يكون باسرم وقت حق احضر بحضرته . واستمر الهندي بجدث السيد أبو شعيب ، وأظهر السيم أبو شعيب له الافتقار حق أعطاه الاكليل ، وذهب الى بيضاء الصين باسرع من لمح البصر ، ودخل المفارة واحيا الشاب المسجى برش الماء عليه ، واعطاه الاكليل السيد أبو شعيب حتى اتى الى سامراه وشاهد المولى ورجع الى المفارة ، ودفع الاكليل السيد أبو شعيب ، وتسجى كاكان .

ورجع السيد أبو شعبب الى سامراء ، ودفع الاكليل الى الهندي . فقال له الهندي : لقد أطلت على . فقص عليه السيد قصة الولي الشاب المسجى . فقال الهندي : يا ليتني كنت هو . فاعلم يا سيدي ان أبا شعيب كان مجتمعاً به حدث الميم ، وقدم الباب ، وقسدم الاسم ، وكان غيب تحت تلالاً مولاه الحسن الآخر العسكري . ولذلك كان يقال السيد أبو



شعيب باب وحجاب للمولى العسكري ٠٠٠

وهذه معجزة أخرى وردت في كتاب آخر من الكتب النصيرية ٢ . قلت لمولاي : و ما حد انتهاء المؤمن ؟ قال : اذا ارتقى المؤمن ؟ قال : إذا ارتقى المؤمن في درجة الأبواب . قلت : أبرتقون من درجـــة الى درجة ؟ حتى يصيروا ملائكة ، فــــيرفع عنهم الأكل والشرب والاهتام بتلك الأشباء أو يرتقون الى السياء وينزلون الى الأرض ؟ قال : نعم اذا شاء الله . قلت : على صورة الملائكة أم على صورة بني آدم؟ قال : على اي صورة شاه ؛ وإن في جميع الأرض عدداً كثيراً تخاطبونهم ويخاطبونكم ولا تمرقونهم . وقد رفع الله عنهم الاصاد والاغلال ؛ وكفاهم مؤونـــة الاكل والشرب؛ وهم يسعون في الأرض على صورة بني آدم لا يهتمون ولا يغتمون ، وانهم يحضرون في مجالس الذكر ، ويكلمون النــاس ولا ينكرونهم . فاذا شاؤوا يصعدون الى السهاء صعدوا ، أو يبقون في الأرض لهم ما يشاؤون . وان الرجل منهم ليرى اليوم في المشرق ويرى كذلك في المغرب قد اعطاه الله من القدرة كل هذا . فعلى هذا يرتقى المؤمنون درجة درجة وفضيلة فضيلة حتى يصيروا في السهاء ملائكة ، وينزلوا الى الأرض ويرجعوا الى السهاء. فقال محمد بن الوليد: والله يا مولاي رأيت رجلًا على هذه الصورة . قال الصادق : كنف رأيته يا محد ؟ قال : كنت جالساً في المسجد اسبح الله اذ دخل رجل فسلم فرددت عليه السلام ، ونظرت الله واذا به تبدو عليه آثار السفر ومعه ناقة فعقلها وعليسه ثياب رثة ؛ فاعجبتني سيمته وسكونه وقلت في نفسي : هذا رجـل من



<sup>(</sup>١) قطرة المنصان ررقة ٨٧ - ٨٨ . نسخة خطبة في مكتبتى الخاصة .

 <sup>(</sup>۲) کتاب الفت الشریف : تحقیق مصطفی خالب صفحة ۷۰ من ملشورات دار
 الاندلس - بیرون .

الصالحين منقطع الى الله تعالى . فقال : هل فيكم احد يضيفني ليلتي هذه ؟ فرحته ، وقلت له : يا عبدالله الا أضيفك فاجلس . فلما فرغت من الصلاة اشرت اليه وقمت وقام معي ، ومشيئا حتى صرةا الى المنزل . فدعوت ، فقدمت المائدة وكان عليها الثريد واللحم ، فأكلت واكل معي . فلسا أكلنا وشربنا وأردت ان ارفع المائدة ، وإذا بالطعام كا هو حين وضع بين أيدينا والرغيفان كا هما ، فأخذني الفزع ورعبت رعبسا شديداً ، ونظرت اليه نظراً شافياً . وبينا نحن كذلك ، دخل الحادم علينا ليرفع ونظرت الله نظراً شافياً . وبينا نحن كذلك ، دخل الحادم علينا ليرفع المائدة ، فلما نظر في الطعام ووجده لم يؤخذ منه شيء ، قال : ما بالكم لكا لا تنطقان ؟ وكنت شاخصاً ببصري الى الأرض . فلما تكلم نظرت الله فاذا هو غير الرجل الذي خرج معي من المسجد ، وإذا له شوارب طوال ، فارتبت رعباً شديداً أشد ما كنت فيسه وقلت في نفسي : بلست والله .

فشمر بذلك مني وقال: ويحك استمد بالرحن وقل كا قالت مريم: و إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت نقياً به . ثم قال: لا تعجب مني فان المؤمن اذا يلغ الدرجات وانتهى وصفا وخلص رفع عنه الأكل والشرب والاهتام والآفات من الطبائع ، وصار ملكاً من الملائكة ، كلما احب أن يرفع الى السماء عرج ، وكلما احب أن ينزل الى الأرض نزل .

فلما قال في هذا ؛ يا مولاي ، ذهب عني الرعب وجماءتني البشارة وامتلات سروراً وفرحاً من قوله . ثم اوميت له في السجود اليمه ، فقال في لا تسجد أنا اخوك . قللت له : جملت فمداك . أولست انت الرجل الذي دخلت المسجد وشرجت معي الى المنزل ؟ فقال في : نعم . وانا اتعجب من تقلبه من صورة الى صورة ، فقال ؛ لا تعجب فانني مؤمن



#### مثلك لكنني قد بلفت وانتهيت ... ،

واليك قصة أخرى قصد من ورائها البات نظرية التقمص وتناسخ الأرواح في صورة خنزير الشقية برأيهم تدخل في صورة خنزير او كلب او ذئب . بينا الروح المؤمنة الطاماهرة تنتقل الى الأجساد البشرية والحدود النورانية غير المرثية : و وعندما اجتمعنا في قصر الربيع وهو ناحية الجبانة ، وإذا الناس مقبلون ومدبرون فقلت يا مولاي وعدتني انك تريني المسوخية وامرتني أن اذكرك .

قال: فمسع بيده على عيني ، ثم قال: انظر ، فنظرت الى القوم الذين رأيتهم مقبلين ومدبرين قد عداد اكثرهم كلابا وقردة وخنسازير وثمالب وغر ذلك.

فقلت: يا مولاي ، من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء درية ابليس يخالطون الناس وهم في المسوخية . فقلت : تبارك الله تمالى ...

ثم قال عليه السلام : هل تعرف احداً منهم ؟ قلت : ومـــا ظننتهم ممسوخين .

قال: منهم بمسوخون وهم عباد الله ، أصحابك يا مفضل. قلت: إنا لله وإنا البه راجعون أف لهم ، وتف عليهم . ثم قال: المحض عينيك يا مفضل. فأخمضتها. قسع بيده الكرية على عيني وقال لي: انظر البهم ففعلت. وإذا بهم قد عادوا لما كانوا عليه . وكان الرجال منهم بعد ذلك يلقائي فأحييه ويحيني إلى ان أقوم من عنده. »

وبالاضافة الى اعتقاد النصيرية بالمسوخية فانهم يؤمنون بالحساول اي حاول العلوية الروحانية بالأشخاص البشرية ، ولهذا المعتقد ظاهر وباطن ، فالمظاهر احرف معدودة تشير الى أشخاص معاومة ، والمعنوية قسد



استقرت اخيراً في على الأعلى الذي ارتدى الحلة الزرقــــاء وسكن في الشمس ، وجميع ما في السهاء من الكواكب فهي انفس الصالحين وفي كتبهم ورسائلهم السرية المقدسة يلتمسون الخيرات من على الأعل مجرمة الكواكب الزاهرة ، والأحرف الظاهرة من الله فهي اسم يحتوي على ثلاثة أحرف وببتدئون باحرف الاسم من أوله ومجعلون حرف الم هو محد ابن عبدالله ( ﷺ ) ويسمونه الميم اليه التسليم ، وحرف السين وهو الباب والحجاب سامان الفارسي ، والالف هو المقداد بن أبي الأسود ويسمونه رب الناس ، ويعتقدون بأن البــاري تعالى ظهر بالنورانية ولم يزل ظاهراً ، ولهم في ذلك ثلاث نظرات : النور ــ الدال على نظرة الاسم الأعظم . الضياء - الدال على نظرة الباب الاكرم . الظل - الدال على نظرة البتيم الافخم وهذه النظرات تطبق على الترتيب عندما يكون القمر طفلاً وشاباً وشيخاً . ويمتقدون بالقدود اي ان الله تمسالي هو الذي أقر القدود وصور الصور وخلق النور ، ثم حجب النار بالربح ، ثم خلق الماء وحجبها بالربح. وخلق الطين من زبد البحر فحجب به الماء ومن النور خلق الملائكة مصورين ؛ والنار خلق منهـــــا الجن مصورين ؛ والطين صورة ادم. وخلق ادم من الطين والنار والربح والماء ، وذلك من أجل الدنيا ؛ وخلق تعالى النور من شأن الآخرة ، وذلك لقوله تصالى : و وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ، يعني كون جوهر خلق من جوهر وأقد منه صوراً منكم من جوهوكم . ثم إن الملائكة صاروا يرون جميع الخسلائق وهم لا يرونهم لأن ذلك من اختصاص الجان باعتبارهم خلقوا من نار لقوله تعالى د والجان خلقناه من قبل من نار السموم » وإنما يراهم الناس في جوهر النور الذي قد من الله . لذلك صار الانسان حسب مفهومهم يأكل ويشرب بالنسار وينظر ويعلم بالنور ويسمع ويشم بالربح ، ويجد لذة الطعام بالماء ويتحرك بالربح .



فلولا ان النار في معدته فيا عظمت حالات الطعام والشراب في جوفه ، ولا الربح لما النهبت النار في المعدة ولا خرج الثقل من بطنسه ، ولا برد الماء ، ولولا الربح لما النهبت النار في المعدة ولا خرج الثقل من بطنسه ، ولا ذهب ، والملا من صورته والمعظم في جسده بجسنزلة الشجرة والارض ، والدم في جسده بمنزلة الله في الارض ، ولا قوام للأرض الا بسالما ، ولا قوام الجسد الانسان الا بالدم والشعر على جسده كالعشب على وجب الارض والمغ رسب الدم والزبد له . هكذا الانسان قد خلق من شأن الدنسا المساء الى الدنيا من شأن الانسان الانساء الى الدنيا من شأن الانسان الانساء الى الدنيا من شأن الآخرة ، فساذا فرق الله بينها صارت ثلك الفرقة بالموت ، لان روحه نزلت الى الدنيا من شأن الآخرة . فالحساة الموت والجسد اذا دامت من شأن الدنيا من شأن الآخرة . فالحساة الروح والجسد اذا دامت من شأن الدنيا ، وإذا مسات ردت الروح والبعد اذا دامت من شأن الدنيا ، وإذا مسات ردت الروح واليس الطين فيصير رفانا ، ويرد كل شيء إلى جوهره الذي خلق منه . ويبيس الطين فيصير رفانا ، ويرد كل شيء إلى جوهره الذي خلق منه . ثم محركت الروح بالنفس والنفس والنفس حركتها من الروح .

فها كان من نفس المؤمن فهو نور حار مديد بالعقال ، وما كان من نفس الكافر فهو بارد مديد بالنار . فالمؤمن صورت، نور ، والكافر صورت، نار ، والتحريك فيها من الروح . قها تحرك بالنور والروح من يمينه ، وما تحرك بالنار فهو شماله ، لقوله تعالى : و فأما من اوتي كتابه بيمينه ، فانه يقرأه . أما من أوتي كتابه بشماله فلن يحسن قراءته والموت رحمة من الله الى عبده المؤمن ونقمة من الله إلى الكافر ، وان الله إذا اراد أن يخرج عبده المؤمن من الدنيا الى الآخرة فقيد رحمه وعلى عنه ،



واخرجه من سجنه ودعاه الى رحمته ورده الى نوره لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

ويلاحظ في كتب النصيرية الايمان العميق بالحجب والاشباح والاظلة وفاول خلق عبدوا الله هم الملائكة وصورتهم من نور ولا يخطئون ولا يزالون ولا يتعدون ما امروا به ، مطيعين لله فيا اخذ عليهم من الميثاق والعهد والامانة فلم يغيروا ، ولم يبدلوا شيئًا مما امروا به عارفين أنه لا إله إلا الله . قلما خلق الجمان فسنن فسالتى عليهم غشاوة وخالطوم ، فلا يوون الملائكة الذين لم يقعلوا مثل أفعالهم ، وجعل ذلك حجابًا بينهم . فالحجب سبعة :

حجاب بين المرء والروح ، وحجاب بين الروح والعلائكة ، وحجاب بين الملائكة والجان ، وحجاب بين الجسان والأنس .. ثم اهبط آدم الى الأرض وامر الفلك بالدوران ، ركان الفلك على عهد الجان لا يدور ، فبقي هو و فررته في اقليم الأقاليم انقطاع حساب العرب والعجم والروم ومبلغ حساب الهند والاقاليم حساب الهند . وهم ثمانية : سبعة منها تدور وواحدة لا تتحرك فبي اقليم الجان . فجعل في الفلك سبعة اقاليم يدور بها القطر . فمن أجل ذلك عرف الليل والنهار . ثم تعرف الشهور في ثلاثين عشر يوماً لأن الشمس تطلع في كل برج ثلاثين يوماً . وجعل النهسار مثل المشتة ، لأن النهار جعل النها عشر صاعة . فجعلت الساعات مثل الشهور واغا صار الليل لا يحسب من عمر الانسان لما كان النوم الخا الموت وبه يستدل على ان الميت يحيا لأن النائم يستيقظ ، وإنما يعرف الموت من طبايعه من دوران الغلك وطاوع البروج وما فيها من الحنس والجوار من طبايعه من دوران الغلك وطاوع البروج وما فيها من الحنس والجوار



الكنس ، فاذا انقضى الدوران ، فعندهـــا لا يعرف الليل من النهار ، ولا النهار من الليل من العلق ولا النهار من اله الحلق والأمر . ،

ويذهب النصيرية إلى أن الله تمالى أول ما خلق المؤمنين أشباحاً قبل أن يخلقهم أظلة والأشباح يومئذ كالشيء الذي لا يتبسين بالمين المجردة والدليل على ذلك أن الصدى الذي جعله أله في الدنيا دليلا على الأشباح التي لا حياة فيها مركبة ممزوجة ، بل حياة بسيطة حية لطيفة ثم خلق الله تمالى الأطلة فسبح ألله نفسه وهلل نفسه فأجابته الأشباح ثم الأطلة .



واسكنها غيره ، وكل ذلك ابتلاء الى اولاد الشيطان ، لأنهم لا يعرفونه ولا يعبدونه بحقيقة المعرفة . ولذلك فان الذي يعبد الله بحبجابه الحتجب به عن يقين وإيمان حميقين يكافئه تعالى بالحجاب الذي لا يفارقه ابداً .

وحدبث النصيرية عن الحجب والأشباح والأطلة يطول ، ولكن يكننا أن نختصره بـــأن الله تعمالى خلسق الحجب ليحتجب فيهما هو وكافة المؤمنين من حدوده واشباحه وأظلته وهؤلاء الحدود الروحانية يحتجبون بالصور البشرية الذين هم الحدود الدينية على الشكل التالي:

- ١ الحجب للأنمة والحجج والابواب .
  - ٢ الأشباح النقباء والنجباء .
  - ٣ -- الأظلة ، للمختصين والمخلصين .
- إلارواح ، الممتحنين من بغية ابناء البشر .

ومن خلال صفحات بعض الكتب النصيرية السرية المقدسة يتبين لنا بان الاحرف كان لها عندهم دلالات وميزات و ولها سر عظيم عن ظهور الصورة النورانية ، وحماهم تمالى بالحروف المعجمة لحلجة الخلوقسيين الى الاسماء والكتايات كحاجتهم الى النطق ، ويستدلون على ذلك بما قاله الشيخ أبو عبدالله في ديوانه عن كيفية الاسم الاعظم : و الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله المعنى اضر الحدث الذي ناجاه اي الله اكبر الاسم والكتاية ، وكذلك الحروف أظهرها القديم لحاجة كافة الخلوقيين للاسم والكتاية ، وكذلك الحروف أظهرها القديم لحاجة كافة الخلوقيين اليها ، وأول من رقم الحروف المعجمة حروف مفردة هبسة الله شيث ، اليها ، وأول من رقم الحروف المعجمة حروف مفردة هبسة الله شيث ، وهو المعنى القديم ، فروت عنه أصحاب التآليف من المؤمنين انه جمع وهو المعنى القديم قابة وديفهسا سق



ابيشت ، ورقم عليها الحروف المعجمة ، ولا يعرف المؤمن توحيده وتنزيه الا من جهة تلك الحروف ، ولكن لا أقول ان المعنى داخــل تحت الحروف لا لان الحروف التي النطق والصورة آلة الوجود وان الله اجل من أن يوصف بعمورة او يدخـل تحت حروف أو يوصف بموصوف ، فأما الذي ركبهم فهو مولانا شيث وجمع فيهم كلام الحكة في اية كتاب الاسوس » .

ويذكرون إن الاحرف الايجدية على نوعين النسوع الاول الحروف المتعطة فهي حروف خير المنقطة فهي حروف ظامانية . وكذلك نجد في كتبهم أحاديث كثيرة عن الايتام والقباب والاكوار والادوار وخاصة في كتاب الاسوس الذي يكتنا ان نعتبره الاساس الذي بنيت علية التأويلات الباطنية والرموز والمصطلحات النسيرية وهو قريب الشبه بكتاب أساس التساويل المعروف لدى الاسماعيلية والذي ألفه المشرع الاسماعيلي القاضي النمان بن محمد لولا بعض المصطلحات والمماني والرموز التي يعتبرها الاسماعيلية لا تنطبتى ولا توافق اصوفم وأحكامهم .

ولا بد من الاشارة إلى ان النصيرية يعتمدون اكثر ما يعتمدون في كتبهم الباطنية السرية على الآيات القرائية والاحاديث الروية عن الاقمة الاطهار و وخاصة الروايات المنقولة عن المفسل بن عمر الجمفي ، ومعلى ابن خنيس الاسدي وجابر بن يزيد الجمفي و المفجعي » ، مؤلاء كانوا من أهيان الشيمة ومن اشهر رواة الحديث عن الاثمنة من آل البيت سهذا بالاضافة الى الاحاديث المروية عن أركان الشيمة الاربعة ( عمار بن ياسر ، المقداد ، سلمان الفارسي ، أبي ذر الغفاري ) وعن باب المستدهب النصيري ومؤسسه سيدنا أبو شعيب محمد بن نصير النمري المبصري .



فيدعون بها نظرياتهم التأويلية ومصطلحاتهم المذهبية ، والجدير بالملاحظة ان النصيرية في ايمانه يرتقي ان النصيرية في ايمانه يرتقي الى الحجاب الاول ويصبح في مرتبة الاصطفياء التي هي فوق درجمة المبنين ، ومن توصل الى معرفة ذلك بالباطن سقط عنه عمل الطاهر ، ومن قوصل الى معرفة ذلك بالباطن سقط عنه عمل الطاهر ، ومن قوصل الاعتقاد لا يختلفون عن الفرق الباطنية الاخرى .

ولا بد لنا في هذه العجالة من الاشارة الى بعض الروايات التي عشرنا عليها في كتب النصيرية والتي تتحدث عن المعاني الباطنية الكامنة وراء مقتل الامام الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) وقولهم بأن حنظلة بن اسعد الثباهي هو الذي قتل بدلاً منه وشبه لهم ، وكذلك بالنسبة لمقتل الامام علي بن ابي طالب (ع) . لذلك نجدهم يقدسون بن ملجم وحنظلة لانها حسب مفهومهم الباطني كانا ستارأ للمني الاول وللمعني الثاني في دور القبة العلوية ــ الادوار التي بسمونها قبــابا هم ادوار الانبياء مولانا الصادق علينا سلامه عن قوله تعالى : د وفديناه بذبع عظم ، . قال الصادق : الحسن في زمن ابراهم كان اسحق والحسين كان اسماعيل قلت ، يا مولاي : اخبرني بقصة المسيح . قال : هل ترى المسيح افضل عند الله من جميع النبيين والمرسلين والاوصياء الطاهرين ؛ ولكن الله إذا اراد أن يظهر أمراً ، أظهر بعضه ليستدل بذلك الظاهر على باطنيه ، ويستدل في البعض على الكل ، لكي لا يستكبروا قدرة الله عز وحل ولا تنقطع عظمة الله عن انبياؤه واوصائه واصفيائه . وكان الحسين من على اكرم على الله من ان يذيقه الحديد على أيدي الكفرة ، وحامًا أن يذيقه حر الحديد ؛ وإن عند الله من لطف التديير ما بتلطف بأوليائه ؛ وينقذهم من أهل عداوته ، ويهلك أعداءه وأعداء أولمائه بالحجة المالفة ،



وأنه عز وجل عادل لا يجور ، وحليم لا يميسل ، ولقد فعل الله سبحانه بالحسين فعلة لم يفعلها بالمسيح ولا يزكريا ولا بيحيى ولا بأحد من الأنبياء وان الذبع في الظاهر كان الى اساعيل الذي فدي بسذبع عظيم ، هو الحسين الذي هو عينه واحمه وتسبه ، وليس بينها فرق كأنها واحد ولقد ذبح في الظاهر اكثر من الف مرة على ما يتوهم اهل الكفر ، وانما المحسن مثل كثل المسح ، وقوله تعالى :

د وقولهم إذا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا البساع المطن وما قتلوه يقيناً بل وفعه الله إليه ». فهذه الصفة صفة قتـل الأنبياء والأوصياء والأولياء والله يفعـل مـا بشاء .

وفي كتاب آخر يذكرون أن الذي فدي به الحسين كان الأدام ، أي أدم قريش . واشتبه على الناس قتله كا اشتبه على من كان قبله م في قتل المسبح باعتبار ذلك سراً من اسرار الله اشكله على الناس ولم يعرفه الا خاصة اوليائه وهباده المؤمنين الختصين من خلقه لأن الامام حسب اعتقادهم يدخل في الابدان طوعاً وكرها ويخرج منها اذا شاء طوعاً وكرها كا ينزع احد الناس جبته وقميصه بلا تكلف ولا ريب ، فلما اجتمعوا على الحسين ليقتاوه ، خرج من بدنه ورفعه الله اليه ، ومنح الأعداد منه .

ويذكرون بأن الحسين لما خرج الى العراق كان تعالى محتجباً بـــه وصار لا ينزل منزلاً الا وبأثيه جبريل فيحدثه حتى اذا كان اليوم الذي احتمعت فعه العساكر علمه ، واصطفت الحيول وقامت الحرب ، حيثند



دعا مولانا الحسين جبريل ، وقال له : يا أخي من أنا ؟ قال : انت حجساب الله الذي لا إله الا هسو الحي القيسوم والحبي المست ، انت الذي تأمر الساء فتطيماك والأرض فتنتهي لأمرك والجبسال فتجيسك والبحار فتسارع الى طاعتك وانت الذي لا يصسل السك كيد كائد ولا ضرر ضار . .

فقال الحسين : هذا الخلق المنكوس تحدثهم انفسهم أن يقتلوا سيدهم لضمفهم ، ولكنهم لن يصلوا الى ذلك ، ولا الى أحد من اولياء الله ، كا انهم لن يصلوا الى عيسى والى أمير المؤمنين على . ومن ثم نراهم بروون قصة شهادة الحسين بشكل قربب من الحمال بعيد عن الواقسم والمنطق على لسان الصادق : حيث بشركون في المعركة التي قتل فيهما الحسين الملائكة والدعاة والأبواب والحجج أمثسال المفضل الجمغى وابى الخطاب والمؤمنين الموحدين و قال المفضل : يا مولاي ، هل كان مم الحسين يومئذ من المؤمنين الموحدين احد ٢ قسال الصادق : كان معسه مؤمن موحد وستراه معنا . قال : حضر ابو الخطاب . فقلت اسم يا ابا الخطاب ما يقول مولاي الصادق : فقال أبو الخطاب : نعم كنت انا ممه . ثم رجم مولانا جمفر الصادق الى حديثه . فقال: أن الحسين لما احدقوا به طلب جبريل وميكايل واسرافيل والملائكة أجمعين والمؤمنين الموحدين فأجابوه : فقال : اعتلوني الى الهواء . فأعلى الحسين وغلامسه جبريل . ثم تلا قوله : و لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الألم . . ثم أخذهم اخذ عزيز مقتدر . قال المفضل : يا مولاي ، أكان اصحاب الحسين يرون جبريل ؟ قال الصادق : نعم ويرون ميكائيل واسرافيل ؛ وانا اراهم وانت تراهم . قال المفضل : يا مولاي وانا ارى جبريـل واسرافيل وميكائيل .. قال: نعم . قلت : يا مولاي في صورة واحدة



أم في صور ثق ؟ قال عليه السلام : بل في صورتنا . قال المفضل : با مولاي متى رأيت جبريل ؟ قال رأيته اليوم . قال المفضل : واين ؟ فقال : في منزلنا هذا . قلت : وفي اي وقت ؟ قال الصادق : في ساعتك هذه . أتحب أن يكلمك ؟ قلت أي والله . قال : يا ابا الحطاب انت جبريل . قال أبو الخطاب : والله انا جبريــل ، وانا والله الذي وجهني الحسين منه السلام إلى الملمون عمر بن سعد ، وانا الذي كلمت. وأكببت وجهه في النار هو واصحابه اجمعهم ، وانا المتولي بعذابهـــم بأمره ، وانا صاحب آدم الأول وأمرني فهتفت بالخلق هتفة واحدة ، فقطمت منهم الأوصال وأوثقتهم بالسلاسل والاغلال ، وأنا صاحب نوح ودعوب قومه الى عبادة الله ووحدانيته ؛ فلم يقروا ففرَّقتهم بالطوفان ؛ وأتا صاحب ابراهيم حين جعدوه ورموه بالنار ، وانا والله كنت مصه فما اصابني الا واياء حر النار ، وأنا صاحب دانيال والتابوت والصحف ، وانا والله كتبتها بيدي رخطي ، وانا لم اشك قط ولا اشك ابداً في ربوبیته ، وانا صاحب موسی وعیسی وعمد ، وأنا أبو الخطماب وأبو الطيبات ، وإنا الذي صاح بأهل المؤتفكة صبحة فدمرتهم ، وأنا بين يدي كل امام في كل عصر وزمان على صور مختلفة واسماء مختلفة ؛ وانا مع القائم بين يديه أنسف الظالمين بسيفه ، ويأمرني فأطيمه .. ثم أقبل رجلان لم اعرفها . فقال الصادق : أنعرف هذين ؟ قلت : لا يا مولاي قال : هذان ميكائيل واسرافيل ، احدهما كان في المشرق والآخر كان في المغرب . قلت يا مولاي ، فيا كانا يصنعان ؟ فقسال : وجهتهما في حاجة ، قال : هل كانا ممك يا ابا الخطاب على عهد رسول الله وعلى عهد امير المؤمنين على ? قال ابو الخطاب : نعم وعلى عهد عيسى وموسى وابراهيم ونوح ، ومن قبل كانا معي على عهد آدم عليه السلام .. يا مفضل لقد اعطيت فضلا كثيراً وتعلمت علماً باطناً فعليك بكتان سر الله ولا



تطلع عليه الا ولياً خلصاً فإن فشيته إلى اعدائنا فقد أعنت على قتل نفسك . »

ومن هنا يتبين لنا بان النصيرية يعتقدون بأن حدودهم الديلية قد يمتجبون في صور بشرية ويتنقلون في كافسة الأدوار والأكوار ، أو بالأحرى ان الحدود الأربمة الحرم احتجبوا منذ بدء الخليقة كا احتجب الباري تعالى بآدم بالصورة البشرية وأخذوا يتنقلون من صورة الى صورة بنفس مراتبهم الرحية ، ولكن على صور غتلفة وأسماء غتلفة في كل عصر وزمان كا يتضمح لنما من النصوص الواردة اعلاه بان الفرقة الخطابية والفرقة المفضلية قد انصيرة في البوتقة النصيرية بعد وفاة مؤسسها .

ومن الأسس التي ترتكز عليها المقائد النصيرية اعتقادهم العميق بأن 
الأنمة وحدودهم الدينية يعلمون النيب ، ولهم في ذلك كرامات ومعجزات 
وخوارق لا يستطيع الاتيان بها أي انسان غيرهم مها بلغ من السعو 
والارتقاء ، لذلك نرى اكثر كتبهسم مشحونة بعشرات الخوارق التي 
تروى على أن الأنمة قد فعلوها . وعلى سبيل المثال نروي هذه الكرامسة 
عن أمير النحل علي بن أبي طالب (ع) كا وردت في كتاب نصيري : 
عن أمير النحل علي قد بلغه عن عمر شيء فأرسل الميه سلمان الفارسي . 
فلما رآه قال له : يسألك امير النحل عما قلته أنت وفلان في هذا 
اليوم ؟ فكرهت أن أفضحكما ولكن لا بد أن نفك هذين القرنين من 
الميان الذي قد حل البكا من خراسان: قال سلمان: فلما قلت له ذلك تغير وجهه 
يمني الأدلم ، واسقط ما في يده وارتعدت فرائصه . فقال عمر : أمما 
الكلام ، يا سلمان ، الذي جرى صبيحة أمس ، فما اطلع عليه احسد 
الا الم وفلان ، وليس من واحد يغشي سر صاحبه فين ابن يا سلمان علم 
الا الم وفلان ، وليس من واحد يغشي سر صاحبه فين ابن يا سلمان علم 
الا الم وفلان ، وليس من واحد يغشي سر صاحبه فين ابن يا سلمان علم 
الا الم وفلان ، وليس من واحد يغشي سر صاحبه فين ابن يا سلمان علم 
الا الم وفلان ، وليس من واحد يغشي سر صاحبه فين ابن يا سلمان علم 
المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان علم المراك المنان المان علم المان علم



صاحبك بذلك ؟ واما المال الذي اتاني من خراسان ، فوائله لم يعلم به احد من خراسان بتوجهه الى الا صاحبي ، ولم يفهم أحد من أهسل المدينة غيري ، وما ارى ابن أبي طالب على الا ساحراً عليساً بكل شيء ، وها ابى اخبرك عن سحره با سفان ، فقال سفان : فطلبت البه أن يتكلم .. كنت ذات ليلة في منزلي وقد اختلبت به في شيء بيني وبينه . فبينا نحن كذلك وقد طال الحديث بيننا ، قال لي مكانك حق المصرف وأعود اللك .

فخرج عني . فيا غاب يسيراً حتى عاد بأسرع من طرفة عين وعلى رأسه همامة بيضاء ، وعليها غبار . فقلت له : ابن ذهبت ؟ فقال ان طائفة من الملائكة اقبلت في عسكر ومعهم رسول الله وهو يريد مدينة في المشرق اسمها ( شخور ) تقع عند مطلع الشمس .

فقمت واستقبلت رسول الله .ثم سلمت عليه . وهذا الغبار الذي تواه يا عمر علي من عجاج الملائكة . فضحكت يا سلمان من قوله . وقلت له : كيف يكون ذلك والرجل قد مات منذ خس سنوات وانت تزعم انك قد لقيته الساعة وسلمت عليه . هذا لا يكون أيداً . فنظر الي نظرة خفيفة ، ثم قال ويحك أتكذبني ؟ فقلت له : لا تغضب يا بن أي طالب ، هذا لا يكون ولا يسمع بمثله . من أين جشت به ؟ فقال أمير المؤمنين : أنحب ان اعرضه عليك مع الملائكة ؟ فلما سممت ذلك قلت له : نعم . وكيف لا أحب ان ارى مثل هذه الاعجوبة . فقال لي علي قم بننا ثم أخرجني الى طريق المدينة ، ومسح عيني وقال لي : انظر . فنظرت وإذا بخيل لا يحمي عددها الا الله ، وإذا برسول الله قد أقبل مم الملائكة فا انكرت منه شيئا غير أنه كان أبيض الرأس قد أقبل مم الملائكة فا انكرت منه شيئا غير أنه كان أبيض الرأس



واللحية ، ثم يقيت متعجباً حتى جاوزني رسول الله ومضى مع الملائكة والعميول والم انظر في اثره . فنظر إلى صاحبك وقال : هل رأيت ما اخبرتك به ؟ قلت نعم . وانا متعجب بما رأيت . ثم انه مسح بيده على عيني فاذا انا لا أرى ولا انظر لا الغبار ولا الخيول .. »

واذا ما حاولنا أن نستمرض كل مسا كتبه النصيرية عن معجزات وعادم الائمة والحجج والأبواب النبيب لما اتسع نطساق هذا الكتاب بل ولا عشرات الكنب. وباعتقادي ان كل هذه المعجزات والكرامات رويت للاثبات على القوة الروحية الخارقة التي يتمتع بها الأئمة وحدودهم الدينية ليكونوا دائماً وابداً موضع تقديس واحترام وتقدير من قبل الاتباع.

وفي نهاية المطاف نرى أن نشير الى رأي النصيرية واعتقادم بأن الله تعالى سطع نوره ، ثم خلق من ذلك النور قدة وصورة ، ثم أمر ذلك النور ان يقد ان يقد عدوراً وقدداً على النور المسطوح ثم منها قدداً ويصير منهسا عبدوا الله ولم يعصوه ، ثم امر ان يخلق ناراً مسطوحة وأمره ان يقد منها قدداً ويصير منهسا طيوراً حوراً ، فقاموا لله عابدين . فنهات التورانية أن تختلط في النارية فاختلط بعضها . فسطح خلقاً من خلقين ثم امره فقد منها قدداً وصور منها صوراً الارض الذي اختلط فأمره ان يخلق ماه فخلق وصور منها صوراً وقد الارض الذي اختلط فأمره ان يخلق ماه فخلق وصور منها صوراً وقد منها قدداً فامر الريحية ان لا تختلط في المائية فاختلط ثم خلق طيناً من البحرين العذب القرات والمالح الاجاج ثم أمره وقد منه قدداً وصور منه صوراً فأمر المائية ان لا تختلط في المائية فاختلط ثم خلق طيناً من صوراً قامر الهذب القرات والمالح الاجاج ثم أمره وقد منه قدداً وصور منه صوراً فأمر المائية ان لا تختلط بالطينية فاختلط البعض فسطح منه ما كان بده الخلق المهزوج الاربعة النور والنار والربح والماء ، وسطح منه ما



طينة آدم ثم خلق من شأن الآخرة فركبت الاطباع ، ومن الثيء نصفه خُلِقَ عالياً ونصفه خُلِقَ سافلاً من الصخرة وهم عليها قرار الأرضين لان سطحها على حوت والحوت على الياء ، وصار الياء على السخرة ، والصخرة بيضاء وهي على الهواء ما بين الهواء الى الصغرة والجن هناك جامدة مركبة الطبقة ، ثم خلق آدم واسكنه ظهرها وامره ونهاه وجعل ثوابه في الأمر والنهي في الدنيا والآخرة .

على هذه الصورة نجسم كل العقائد النصيرية تتلفع بالفموض والتقية والمعجزات التي لا تخطر عـلى بال الباحث . وقد نصبح في رأي بعض المشائخ المتعصبين لكوننسا تعرضنا لهذه النواحي الدينية من الملعونين الهارقين او من المعتوهين الجانين ، ولكن هذا لا يهمنا ما دمنا اوردنا الحقيقة التي تنير السبيل امام الباحثين والمهتمين بالسراسات الاسلامية ، ولكن لا بد لنا ونعن في نهاية المطاف من ان نهمس في آذان هؤلاء وغيرهم من رجال الدين ، او عن لا يزالون حتى هذا العصر عصر الذرة والاكتشافات الكونية يعتبرون انفسهم يعيشون في كهوف التقية ، ومغاثر السرية ، وسراديب الكتمان ، لذلك يجب ان لا يتعرض اي باحث او عالم أو مؤرخ للمقائد الباطنية السرية لأنها من الأشياء المقدسة ، لا تمسها الا أيدي مستحقيها من السذج والبسطاء الذي لا يستطيعون ان يحللوها ويبدو رأيهم العقلي فيا صالح منها ، فنقول لهم بأن التاجر الذي علك البضاعة الجيدة التي فيها نفع الناس لا يخشى ابدأ من طرحها أمام الجاهير المتشوقة لممرفة كنهها ليختاروا ما يلائم اذواقهم وعقولهم ، ويتركوا ما لا تستسيغه عقولهم واذواقهم . اما ان يسدل هذا التاجر على بضاعته الستائر والسجف وبنفس الوقت يعلن بإنها من أجود البضائم فلا بد من ان يتعرض التقولات والتكينات والاتهامات .

هذا هو بوضوح وجلاء ما استطعنا تقديمه للقارىء الكريم من معلومات



وألقيناه من اضواء على الحركات الباطنية في الاسلام عسى اس يكون فكرة صحيحة عن هذه الحركات التي رجت العسالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه . وكلنا المل ورجاه بأن نكون قسد وفينا هذا الموضوع الخطير حقه من البحث والاستقراء ، تبعاً لتطور العلم والثقافة والتقدم الفكري . والله الموقق لما قيه الخير والفلاح والمجد والسؤدد والسلام .





#### المسكراجع

نورد فيا يلى المراجع العربية والأجنبية والكتب والوسائل المخطوطة المقدسة التي اعتمدنا عليها في تأليف هذا الكتاب.

## المسراجع الاجنبية

- خطط المقريزي أو كتاب المواعظ والاعتبار

بذكر الحطط والآثار : للمقريزي

- تاريخ أبي الفداء ( المحتصر في أخبار البشر ) : أبو اللداء

- النجوم الزاهرة : ابو المحاسن

- اتماظ الحنفا بأخبار الآثمة الحلفاء : للمقريزي

- الاشارة الى من نال الوزارة : لابن منجب المصير في

- عيون الممارف وفنون أخبار الحلائق : لأبي عبدالله القضاعي

- وفيات الأعيان : لأبن خلكان



؛ ابن الأثير - الكامل : ابن مالك - كشف اسرار الباطنية - تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي ؛ المذيل به كتأب نظم الجوهر المعروف بتاريخ سعيد ابن بطريق . - نهاية الأرب في فنون الإدب : النويري : ابن الندج - الفهرست – مروج الذهب : لاسمودى - تاريخ الحلفاء : السوطى - تاريخ القرامطة : البت بن سنان - بيان الأديان : أبو المعالي : الأشعري - مقالات الاسلاسان : للشهرستاني - الملل والنحل مجلدان - الفرق بين الفرق : لأبي منصور عبد القاهر البغدادي : الغزال - فضائح الباطنية ؛ للبلاذري - فتوح البلدان - الحاكم بأمر الله المفترى علمه : عبد المتمم ماجد - الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية : لحمد عبدالله عنان : عمد کرد علی - خطط الشام : الطوسي - فهرست كتب الشمة -العبر ودبوان المتدأ والحبر : لابن خلدون - قاموس الأعلام : شمس الدن سامي ؛ آغابزرك - الذريعة الى تصانيف الشبعة : الاسترابادي - منهاج المقال : الكثي - معرفة الرحال



: الجلسى \_ مجار الأنوار : ابن شهراشوب \_معالم العاماء : النوبختي ... فرق الشيعة : مسكوبه - تجارب الأمم : أمين طليع ــ أصل الوحدين الدروز وأصولهم \_ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام : بندلي جوزي : محد على الزعبي ــ الدروز ظاهرهم وباطنهم : محمد كأمل حسين ــ طائفة الدروز : لسلم ابي أساعيل ــ تاريخ الدروز : ليمد الصاير \_ پنو ممروف : عبدالله نمية \_ فلاسفة الشبعة : حسن ابراهم حسن - تاريخ الدرلة الفاطمية - تاريخ الدعوة الاساعيلية والطبعة الثانية ، : مصطفى غالب : مصطفى غالب - اعلام الاساعيلية : شرف - تاريخ الاساعيلية السياس : كامل حسين \_ طائفة الاساعلية ــ الثاريخ الملوي ۽ کرم ابت ـ الدروز والثورة السورية : مارون عبود ـ زويمة الدمور



### الكنب الاساعيلية

| ; المقاضى النعيان             | - دعالم الاسلام                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| : الكرماني                    | - راحة المقل                        |
| : لآغا خان                    | – مذكرات آغا خان                    |
| : المؤيد في الدين داعي الدعاة | - الجالس المؤيدية                   |
| , , , , ;                     | — ويوان المؤيد في الدين             |
| , , , , ;                     | سيرة المؤيد في الدين                |
| : للداعي ثقة الاسلام          | - الجالس المستنصرية                 |
| : لجمار بن منصور              | - اسراد النطقاء وتأويل قصص الأنبياء |
| : للشادلي                     | - البيان لمباحث الاخوان             |
| حقه ونشره مصطفى غالب          |                                     |
| : السجستاني                   | – البنابيع                          |
| مصطفى غالب من منشورات         | li-                                 |
| نب النجاري ــ بېروت           |                                     |
| : للكرماني                    | <ul> <li>الرسالة الدرية</li> </ul>  |
| حققها كأمل حسين               |                                     |
| ؛ للكرماني                    | – الرسالة الواعظة                   |
| حققها كأمل حسين               |                                     |
| : الكرماني مخطوطة             | رسالة مباسم البشارات                |
| : لجمفر الحاجب مخطوطة         | - سيرة جعفر الحاجب                  |
| : ابراهم ابوقراس و            | – مناقب سنان راشد الدين             |



: علي بن الوليد \_ كنز الولد : القاضى النعيان - أماس التأويل ؛ للكرماني - كتاب الرياض : أدريس عمادالدين - عيون الأخبار . . . . ـ زمر الماني - رسائل اخوان الصفاء \_ رسالة الجامعة \_ زيد رسائل اخوان الصفاء : حسن المدل - رسالتان اسماعطستان فحقيق مصطغى غالب : القاضى النمان - اختلاف اصول المذاهب تحقيق مصطفى غالب : لمصطفى غالب - الحسن بن الصباح الحيدى : احد النيسابوري ــ النات الامامة تحقيق مصطفى غالب مخطوط - فصل من اللفظ الشريف ــ العستان : ابراهج أبو فراس - بنت الدعرة الاساعيلية والكرمان عطوط ــ تنبيه الحادي والمستهدي ۔ الأزمار



## ڪتب ورسائل درزبة

| <ul> <li>رسالة البلاغ والنهاية : حمز</li> </ul>         | ة بن علي | مادي | بالم | تجبيز  |
|---------------------------------------------------------|----------|------|------|--------|
| <ul> <li>رسالة الفاية والنصيحة</li> </ul>               | ``       | ,    | •    |        |
| - الرسالة الموسومة ببده الدعوة لتوحيد الحق              | •        | ,    | ,    |        |
| - ميثاق النساء                                          | •        | •    | ,    |        |
| – السيرة المستقيمة                                      | •        | ,    | ,    |        |
| – رسالة سبب الاسباب                                     | 3        | •    | • .  |        |
| <ul> <li>الرسالة الدامغة في الرد على النصيري</li> </ul> | •        | •    | •    |        |
| ــ رسالة الرضا والتسلع                                  | •        | ,    | •    |        |
| — رمالة التنزيه لدعرة الحق                              | 3        | ,    | ,    |        |
| رسالة النساء الكبرى                                     | •        | ,    | •    |        |
| - رسالة الاعذار والانذار                                | •        | ,    | •    |        |
| – رسالة التحذير والتنبيه                                | •        | •    | ,    |        |
| - كتاب النقض الحقي                                      | ,        | •    | ,    |        |
| <ul> <li>كثاب فيه تلسيم العاوم</li> </ul>               | : اسماع  | لبن  | مداا | لثميمى |
| ــ رسالة الزناد                                         | 1        |      | ,    |        |
| رسالة الشمعة                                            |          |      |      |        |
| رسالة الرشد والحداية                                    |          |      |      |        |
| — قصدة النفس                                            | ,        |      | ,    | ,      |



#### الكتب النصيرية المخطوطة

- \_ فارة المنصان ونزمة القلب والعبان
  - ــ كتاب الاسوس
- ـ كتاب الحفت الشريف رواه المفضل الجعفى وصلف مصطفى غالب ونشرته دار الاندلس في بيروت
  - ــ الماكورة السلمانية
  - ... رسالة الحروف والقباب
    - -- كتاب بجوع الأعياد
  - كتاب الأكوار والأدوار التورانية

هذه هي الكتب النصيرية التي استطعنا الحصول عليها بعد جهود قساسية مضنية بذلنا خلافا الكثير الكثير . ولا أذهب بعيداً اذا قات بان هذه الكتب على قاتها تشتمل على معلومات دقيقة لا توجد في كتب المقائد والفرق الأخرى ومما لا شك فيه بان هناك كتبا عديدة اخرى تضم جوهر المقائد النصيرية وفلسفتهم الباطنية ؟ ولسكن أصحابها مجرصون عليها أشد الحرص ويضحون في سبيل سريتها بالنفس والنفيس



## المسراجع العربية

The Origins of Ismailism Bernard Lewis History of the Ismailis Picklay Grand maitre des assassins Guyard's A Guid to Ismaili Literatur W. Ivanow The rise of the Fatimids W. Ivanow Memoire sur les Carmathes De Goeie, M. J. Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélis - Guyard's Histoire de la philosophie Islamique Henri Carbin Polemies on the origine of the fatimie Caliphs - M. P. H. Kar matians, Article in El. Masignon, L. Explication du plan de Kufa >> Exposé de la réligion des Druzes 2 vols De Saey, s. Die Nusairi Nachms Arab, Berlin 4291 R, Strothmann The Alleged, Founder of Ismailism W. Ivanow



# فهرسٽ

| ٥   | مقدمة                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 11  | المجتمع الجاهلي قبل ظهور الاسلام                                |
| 11  | ظهور الاسلام                                                    |
| įr  | الحركات الباطنية ومدارسها الفكرية                               |
| 77  | الاسماعيلية : فروعها ؛ عقائدها ؛ تنظيمانها السرية               |
| 179 | الحركالقرمطية : قشأتها ، تعاليمها ، علافتها بالحركة الاسماعيلية |
| 141 | الحركة الدرزية : اصولها ؛ تاريخها ؛ عقائدها                     |
| 770 | الحركة النصيرية العاوية : اصولها ، تاريخيا ، عقائدها            |





## الحركات الباطنية في الأسلام

كانت الفرق الباطنية عرضة لجهل بعض المؤرخين والمؤلفين وتحامل المفرضين وزم المتحاملين ، ونقمة الفقهاء الذين لم يجدوا أقل من الزندقة والكفر والالحاد يتهمونها به

فاذا أنهم قارى، التاريخ النظر ودرس أحوال المصور الاسلامية الأولى من جميع نواحبها دراسة وافية على ضوه التجرد والحيساد ، انتهى الحا نتيجة تميط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيسال ، وكنوز فادرة دفنت في بطون الكتب

ونما لا شك فيه أن التاريخ الاسلامي دون ونشر في عصور طفت فيه العصبية الرعناء على الحقيقة الناصمة ، وراج فيها سوق الافتراء والاختلاق والدس والتحامل

لذلك لا يستغرب إذا قلنا إن الحركات الباطنية التي نحن بعدد الكلام عنها قد ظفت في تلك العصور ونافحا من خصومها من الأذى والتشريد والطروف السياسة الصارخة بالرعب والدم ، ذلك صا كان من اكبر العوامل التي ادت الى اختفاء مفكريهم ، وضاع آثارهم ومؤلفاتهم وفي تراكم الأساطير حوفهم .





دار الاندلس